

التابع لمؤسسة الامام الهادي السلا

### كلمة الناشر - الطبعة الأولى -

مَا مِن شَكُ في أَنَّ للدين الحنيف حُماةً يَذُبُّونَ عَن حياضهِ الحَميَّةِ تحريفات المُبْطِلين، وشَطَطَ الغالين. بَيْدَ أَنَّ مِنَ الناس مَنْ يحلو له أَن يتقمَّص حُلَّة المدافع الذابِّ، ويتظاهر بلباس المُحامي عَن تلك الحياض الشريفة، وهو عَنْ أجواء الشرف في مَنأى، وليس يَصِلُهُ بهذا العالم الفاضل سورى زَعْمِ فارغ وادعاء مُغرض.

ووجودُ هذا القبيل مِنَ المَصْلحيِّن َ لل المُصلحِين \_ اللّذين يُقَدِّسُون َ مَصَالحهم الذاتيَّة أكثر من تقديسهم للحق، بل لعلهم لا يعرفون ـ في واقعهم العَمَليِّ \_ للحقِّ قُدسيّة ؛ لا شكَّ له دورٌ أساس في تَسرْيبِ غير قليل من المفاهيم والمبادئ المَغلوطة الّتي مِنْ شأنها أن تخدم مَصالحَهُم بأكثر مِمَّا تخدمُ الحقَّ وتصبُّ في مَجْراه. هذا إذا لَمْ تكُنْ مُتَمَحِّضَةً في رَفْد مَصالحهم فحسب، ومُنقلبةً عَلى الحقِّ، ووبالاً عليه وعلى أهله.

وَهُنَا تشتدُّ الحاجَةُ إلى الحُمَاةِ الحقيقيِّيْنَ الَّذين نذورا أنفسهم في سبيل الحق والحق وحده، سواءٌ وافق مصالحهم الذاتيَّة أم لم يوافقها. وما أشد وأثقل هذا العبء المُلْقَى على عاتقهم وَهُمْ أمَام مُعْضلتين اثنتين:

أُولُهُمَا: هذا التيارُ المُتدفِّق منذ قُرون مِنَ المُحامين المَصــُلَحيِّيْنَ، أو لِنَقُلْ: من المُصــُلحين الزَّائفين، الَّذين لا يعبأون بمصلحة الدين والأُمَّة بقدر ما هم

في شُغل شاغل بمصالحهم الذاتيَّة الَّتي لا يُستبعد منهم أنَّ يعملوا على حفظها وضمان بقائها ولو على حساب الدين كله.

وثانيهما: هذا السيل الجارف من المفاهيم والمبادئ المغلوطة التي الستطاع أولئِكَ الحُمَاةُ المَصلحيُّون أن يزرعوها في أذهان الكثيرين ممَّن ائتمنوهم على دينهم، ولعلهم استطاعوا أن يقنعوهم بأنَّ لتلك المبادئ والمفاهيم جذوراً مُمتدةً في القرآن الكريم والسنّة الشريفة.

وقد يكون جديراً بالتأمُّل أنْ تجتمع هاتان المُعضلتان في موضوع واحد هو موضوع «عدالة الصحابة»؛ فإنٌ هذا الموضوع يجتذبه الأمر الأوّل من جهة، وهو كونه يرتبط مباشرة بأشخاص حاولوا أن يسجِّلوا أنفسهم كحُمَاة لللرِّين، وهم في مناًى عن هذا الشرف، بل لعل منهم مَن هو في مناًى عن الدين كلّه. وهو من جهة أخرى ـ يرتبط بالمُعضلة الثانية؛ لكونه يُمثِّل حلقة مهمّة في سلسلة المفاهيم المغلوطة، وذلك أنّه عنوانٌ أريد له ـ بغير حق ـ أن يتسرَّب إلى منظومة الفكر الإسلامي، ليلعب دوره الفاعل في خدمة مصالح أولئك المصلحيِّين، ويحفظ خطهم الفكري من الاندراس.

ولعلّه يندر أن يتّحد هذان الجانبان في عنوانٍ واحد، اتّحادَهما في هذا العنوان (عدالة الصحابة).

ولذلك تجد المحامين الأصليين عن الحقيقة لم يتوانوا عن تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل، وكشف الخلفيَّات والحقائق التي من شأنها أنْ تفضح هؤلاء المصلحيِّين من جهة، وتأخذ بالقلوب المنفتحة على البحث عن الحقيقة إلى برِّ الأمان.

وقد كان مؤلّفنا المفضال «الأستاذ عبد الباقي قرنه» مِن أولئك المُحامين الذين عاشوا هم هذه القضية، وعرفوا - بحق - ما تُمَثّلُهُ من مكانة في ما ينبغي

أن يُطرح في البحوث وأن يُتنَاوَلَ بالتمحيص. ومن هُنا جاء كتابه ـ وهو الذي بين أيدينا ـ كتجسيد لوعيه لهذا الجانب. ولعلّهُ ـ وهو المستبصر ـ مِنْ أدرى الناس بما ينبغي وما لا ينبغي أن يُطرح؛ انطلاقاً من تجربته في البحث بين المذاهب الإسلامية، هذه التجربة التي انتهت بعقله وقلبه إلى اتّخاذ القرار بركوب سفينة أهل البيت عليهم السلام واعتناق مذهبهم الشريف، مذهب الشيعة الإمامية، الّـذي يُمثّل بحق دين الإسلام الحنيف مبرراً من شوائب الانحراف، ومُصَفّى من كدورات التضليل. وليس يخفى على القارئ اللبيب ما تركته هذه التجربة من وعي وتكامئلٍ فكري يظهر جليًا في طيّات هذا الكتاب.

وإذْ تتقدَّم مؤسَّسة الفكر الإسلامي بهذا الكتاب إلى قرائها الكرام، فهي - مُمثَّلةً في أُسرتها - تبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعاً لقُرَّائها الكرام، وذُخراً لمؤلفه المفضال، سائلين المولى عز وجل أن يُوفِّقه إلى أمثاله، والله ولى التوفيق والحمد لله أوّلاً و آخِراً.

مؤسسة الفكر الإسلامي في هولندا

#### المقدمت

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد؛

روى الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل بسنده عن عمرو بن موسى عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب قال: «شكوت إلى رسول الله (ص) حسد الناس إياي فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة، أنا وأنت والحسن والحسن، وأزواجنا عن أيماننا وعن شمائلنا، وذرارينا خلف أزواجنا، وشيعتنا من ورائنا«(١).

أقول بعد التوكّل على الله سبحانه وتعالى:

إنّ أوّل أمر يستفاد من هذا الحديث هو أنّ عليّ بن أبي طالب كان محسوداً في زمن النبي (ص) ، ولا زال حسد الناس إياه يتعاظم حتى لم يجد بداً من أن يشكو ذلك إلى رسول الله(ص) ولم يشكّك النبي الأكرم(ص) في ذلك ولا راجع علياً (ع) ، بل قابله بما يسلّيه ويزيده صبراً وثباتاً، وكأنه يقول له: يا عليّ، إنّي أعلم ذلك، لكنّه لا يضرّك شيئاً، فإنّك رابع أربعة أوّل من يدخل الجنة.

والأمر الثاني الذي يستفاد من هذا الحديث هو أن النبي (ص) بشر علياً بأنه رابع أربعة أوّل الداخلين إلى الجنة. فبغض النظر عن الأحاديث التي أقحم فيها أناس إقحاماً ليعتبروا من المبشرين بالجنّة، فإنّ هذا الحديث يشهد له بحسن الخاتمة.

\_\_

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل، كتاب فضائل الصحابة: ج٢ ص ٦٢٤، رقم ١٠٦٨.

الأمر الثالث الذي يُستفاد من الحديث، هو أنّ شيعة علي هم الفرقة الناجية يوم القيامة بشهادة النبي (ص) ، فإنّه يقول بصراحة وشيعتنا من ورائنا! فجعل (ص) شيعته وشيعة علي شيئاً واحداً. فشيعة علي (ع) شيعة رسول الله (ص). والأمر الرابع هو أنّ شيعة أهل بيت رسول الله (ص) أوّل الأمم دخولاً إلى الجنة. فإن النبي (ص) قال: وشيعتنا من ورائنا، ولم يقل شيئاً مما يوهم التراخي أو الانقطاع، بل قال: وشيعتنا من ورائنا، فدلّ ذلك على أنه بلا فصل. فهو موكب واحد في مقدّمته رسول الله (ص) وأهل بيته عليهم السلام، والأزواج عن الأيمان والشمائل، والذراري خلف الأزواج، والشيعة من ورائهم. فهو موكب واحد لا غير.

ولاريب أن في الحديث فوائد أخرى، يحظى بها من سهّل الله لهُم سُبُل الله لهُم سُبُل الله لهُم سُبُل ....

من حق المسلم أن يعرف ما جرى في تاريخ الإسلام حتى يشخص أسباب الداء العضال الذي تعانيه الأمة، باعتباره فرداً من أفرادها ومرتبط المصير بها. ومن حقه أيضاً أن يتخذ مواقف يمليها عليه ضميره بعيداً عن التقين والإيحاء. وليس من حق أحد أن يمنعه توظيف العقل الذي منحه الله، والذي به يثاب وبه يُعاقب. لذلك ينبغي إعادة النظر في كثير من التراث الذي ورثناه مسلمين بصحته، مصدقين أن الذين أسسوا بنيانه ثقات، عُدول، حريصون على مصلحة الإسلام والمسلمين؛ وإن دراسة واعية نزيهة للتراث كفيلة بأن تؤدي إلى رأب الصدع، وإزالة الحصانة والقداسة التي أضفيت على بعض الرّموز التاريخية، والتي تركت كثيراً من أبناء المسلمين يعيشون في دفء وهمي تغذيه الأيدي الخفية التي تعمل ليل نهار لمنع المسلمين يعيشون من السير على الدرب المستقيم وفق المنهاج القويم. وإنه لمن المؤسف أن يكون للباطل دُعاة ير تَقون المنابر ويخطون بأيمانهم ما فيه مساس بساحة النبي الأكرم(ص) وهم مع ذلك يجدون من يدافع عنهم ويصحت تُرهاتهم. بينما يُضايق الذين يأمرون بالقسط من النّاس وتوجّه إليهم التّهم وتُشوّه بينما يُضايق الذين يأمرون بالقسط من النّاس وتوجّه إليهم التّهم وتُشوّه مورهم وتُحرّف أقوالهم وكل ذلك باسم الإسلام وفي سبيل الإسلام.

وليس غريباً أن تحدث بعد وفاة النبي (ص) أحداث تتنافى ومبادئ الإسلام السامية وقيمه الرفيعة، بعد أن حذر من الردة والفتنة وأخبر عن أمور انقطعت بها حجة كل متعلّل، مبيّناً أنّ الأمّة ستتبع سنن الأمم السالفة حذو النّعل بالنعل، ولكنّ الغريب أنْ يعمد مسلمون إلى الدين فيفصلوه على مزاج فلان ورأي الطائفة الفلانية والفرقة الفلانية، ويعتبر كل معترض على ذلك

مارقاً من الدين! هذا المسلك له أتباعه وأعوانه الذين ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصلِحُونَ ﴿(١). وهذا المسلك هو المتسبب في كثير ممّا حل بالمسلمين، لأنه يمنعهم من ممارسة حرية التفكير التي تنتج الفكر البنّاء وتقضي على الجهل والجمود. وإذا كان الإسلام يدعو إلى التفكّر والاعتبار، إلى درجة أن جعل تفكّر ساعة خيراً من عبادة سبعين سنة، فإنّ واقع المسلمين لم يزل يُمارس الرقابة على الفكر ويروج للتملّق والاسترزاق باسم الدين، والمتاجرة بالمبادئ إلى أن وصلت الحال إلى ما وصلت إليه. ومن أنصف لم يخف عليه أنّنا في وادٍ وما يدعو إليه ديننا في وادٍ فما يدعو المه ديننا في وادٍ فما يدعو الله ديننا في وادٍ فما يدعو الله ديننا في وادٍ فما يدعو الله الماسي والمظالم، ومع ذلك لا نزال نصر أنه كان العصر الذهبي، وعصر النور، وزمان عزة الإسلام والمسلمين، وما أكثر من يحنّون إلى ذلك العهد ويتمنّون أن يعود.

مضى على رحيل النبي الأكرم(ص) أربعة عشر قرناً، مورست أثناءها كل أنواع الظّلم والاضطهاد ضد أهل بيته (ع)، من قتْل ونفْي و تشريد وإهانة، هذا مع أنّه (ص) لم يزَلْ يغتنمُ الفرصة بعد الفرصة، يوصي فيها الأمة بأهل بيته (ع)، ويحذّر من إيذائهم وظلمهم، ويصرّح أنّ الله تعالى سائل الأمّة جميعاً عنهم، نزل بذلك قرآنٌ يُتلى وأحكامٌ تجرى، ولكن لا حياة لمن تنادي؛ بل أكثر من ذلك، تعاملت الأمّة مع أهل بيته بطريقة لم يعامَل بها أحد، فغصبوا الحقوق وقتلوا الرّجال وسبوا النّساء وأعلنوا السّب والشّتم واللّعن على المنابر وفي المحافل، وشاركت في ذلك أقلام مأجورة وحناجر مسعورة، والويل

(¹) سورة البقرة: ١١.

كل الويل لمن رأى في ذلك انحرافاً أو جفاءً، بل ذلك هو عين السُّنة!

والعجيبُ أن سيرة كثير من علماء الأمّة حيالَ أهل بيت النبي (ص) لم تتغير عبر العصور، وكأنما يتواصون بقطيعتهم والوقيعةِ في أتباعهم مع علمهم بالحقيقة ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتُهَا أَنفُسُهُمْ ﴾(١).

ويكفي للتّحقّق من ذلك ملاحظة ردود الفعل التي تحدث حينما يذكر لأهل البيت عليهم السلام فضلٌ في محفّل أو صحيفة أو كتاب، فإنّ جهات كثيرة لا تتردّد في تفسيق القائل واعتباره من كبار المنحرفين الضلّالين، ويصل الأمر أحيانا إلى إرهابه وتهديده....

أقول: لماذا الإصرار على هذه العداوة؟ ولماذا الإصرار على كتمان فضائل أهل بيت رسول الله(ص)؟

أليس حبّهم فرضاً في الكتاب المنزل؟ ألم يهتف النبي (ص) في مواطنَ عديدة ومناسبات متكرّرة بذلك؟ بم استحق أهل بيت النبي (ص) كل هذه العداوة والبغضاء؟

إنّ حب آل بيت رسول الله(ص) من صميم الإسلام، لا يدفع ذلك أحد، وإنّ القرآن يشهد بذلك وسيبقى يشهد به، كما أنّ أحاديث النبي (ص) قطعت عُذر كلّ معتذر، فمن أين استحلّ منهم المسلمون ما استحلّوا؟ أليسوا يتلون قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيرًا ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشَــْرَبُونَ مِن كَأْس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا! عَيْنًا يَشْرَبُ

<sup>(</sup>١) النمل: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٣.

بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا! يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَـرَّهُ مُســتَطِيرًا! وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿قُل لا أَسَّأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزَدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾(٢).

وقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ (٣)... وقد سأل أبوبكر رسول الله(ص): إن كان بيت فاطمة منها، فأجابه: نعم، ومن أفاضلها. ومع ذلك سوّلت له نفسه فسمح أن يهجم عليه بالنّار، ثم تفطّن لعظيم جرمه على فراش الموت فقال: وددت أني لم أكشف بيت فاطمة ولو أغلق على حرب.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَـبِيلِهِ صَـفًا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾(٥).

وللعاقل المنصف أن يقول: لقد وهب المولى سبحانه وتعالى النّاس حرّية التّصرف واعين بمسؤوليتهم بعد ذلك فقال: ﴿عُمَلُونَ السِّئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصَرِيلٌ فليكذَرُوهم واخْتيارهم. لماذا يحولون بينهم وبين معرفة أهل بيت نبيهم؟ أو ليسوا يصلّون عليهم كلّ يوم في صلواتهم تماماً وقصراً؟ أليست

<sup>(&#</sup>x27;) الإنسان: ٥- A

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>) الشورى: ۲۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳</sup>) النور: ۳٦.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٥٥ـ ٥٦.

<sup>(°)</sup> الصف: ٤.

مودّتهم مفروضة في كتاب الله في قوله تعالى: ﴿قُل لا أَسَّأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَ اللهَ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ الْقُرْبَى ﴾(١)؟

فلماذا تزور "الصدور كلما ذكرت لآل المصطفى (ص) فضيلة وكأنّما هُدّد نامُوس الشّريعة فأصبح الإسلام في خطر؟!

لقد قام النبي (ص) بأداء رسالته على أحسن وجه على الرغم من كل ما لاقاه، وكان يقد م أهل بيته إلى القتل في سبيل الله تعالى، فاستُشهد عبيدة بن الحارث ثُم حمزة بن عبد المطلب، ثم جعفر بن أبي طالب... ليرقى المنبر الشريف في آخر الأمر معاوية ومروان يُروّجان لثقافة الحقد، مع أن كل واحد منهما جرى لعنه على لسان رسول الله (ص) وليس في ذلك انحراف بل هو عين الصواب!

ولنفترض أن مسألة الإمامة ليست واضحة وأنه لا نص عليها، أليس أهل بيت النبي (ص) مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؟ فما بالهم يُقتلون بتلك الطّرق الفظيعة الشّنيعة المريعة؟ وفي أيّ شريعة أوجب الله على الرّضيع البيْعة وإلا ذُبح من الوريد إلى الوريد؟ ومن ذا الذي يحب أن تُسبَى نساؤه وذراريه ويُسار بهم في الفلوات أيّاماً وليالي حفاة جياعاً ظماء ؟ إن الذين فعلوا ذلك بذريّة رسول الله(ص) لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمّة، ولا يعتريهم الحياء من الله تعالى حين يترنّمون بآياته قائلين: همل ْجَزاء الإحسان إلا الحياء من الله تعالى عن يترنّمون من يُدافع عنهم رغم كل ما ورد في الشّريعة من نهى عن الدّفاع عن الباطل.

إنَّ تاريخنا يحتوي على كثير من المتناقضات، ولابد لنا من مناقشتها؛

<sup>(</sup>¹) الشورى: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) الرحمن: ٦٠.

كما أن تغافلنا وتجاهلنا لأمور هي من صميم الدين لا يزيد الأمور إلا تعقيداً. وبناءً على ذلك يغدو لزاماً في أعناقنا أن نتجرد من التعصب ونُزيح حُجُب التقليد لرؤية الحقيقة، كما يريد لنا القرآن الكريم لا كما يريد الذين يتبعون الهوى. ﴿ومَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

ثُمّ ما فائدة التّديّن إذا كنا في آخر الأمر نقف إلى جنب الباطل في وجه الحقّ ونزعم أنّ الله سبحانه وتعالى سيغفر لنا؛ لأنّ النّية حسنة ولأنّنا نريد الحفاظ على الدّين؟ أنكون أحرص على الدّين من ربّ العالمين؟! وأيّ عقل هذا الذي يعتقد أنّ الحفاظ على الدّين يتمّ بالوقوف إلى جنب الباطل في مواجهة الحقّ؟ بل أيّ دين هذا الذي يواجه الحقّ؟

أمّا الإسلام الحنيف الذي ارتضاه المولى سبحانه وتعالى للبشريّة فإن موقفه من الباطل وأهله لا يقبل الجدل: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ ﴿٢٠؟ وَأَمّا الدّين الذي صاغته الأمْزجة والهوى والحنين إلى الجاهليّة فإنّه لم يجرّ على أمّتنا سوى الويلات، وسيبقى يفعل ذلك ما دمنا نتعامى ونتغافل ونتمســــــــــــــــــ بالأوهام، كما تمســــــــك بها أهل الكتاب من قبل. وإن واجبنا قبل كل شيء هو مواجهة أنفسنا ودعوتها إلى اتباع الحقّ بما هو حقّ، لا ما سمّاه أسلافنا حقّاً حتى إذا ما عُرض على الموضوعية والنزاهة ذهب جُفاءً، ورُحنا ننتصر له بالمعاذير الباطلة والاستدلالات العليلة؛ وإننا لن نكون من أهل الحق حتى نعرف أهله الذين نصبهم الله تعالى أدلاء عليه، وننصاع طائعين راضين. وإنّما يتيسّر ذلك إذا عملنا بالأخلاق الإسلاميّة في الحوار وتحاكمنا إلى العقل الذي فُضّلنا به على

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۳۳.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۳۲.

كثير من المخلوقات، وسميّنا الأشياء بأسمائها، وقبلنا النّقد البنّاء ورفضنا المجاملة والمداهنة. وهذا من صميم ديننا الذي أمرنا الله تعالى فيه أن نكون مستجيبين للحقّ، سواء كان لنا أم علينا.

## للتّأمّل

يولد الواحد منّا في بلد لم يختره ومن عشيرة لم يخترها، ويجد أمامه ثقافة جاهزة ينصهر فيها ويتلقّى من المعارف ما شاء الله أن يتلقى قلّ أم كثر، ثم ينضج فكره ويصبح صاحب رأي وموقف. ثم يأتي عليه يوم يلاحظ فيه تناقضات كثيرة بين ما يؤمن به وما يمارسه، وهنا تبدأ المعركة الداخلية بينه وبين ضميره. معركة داخل الإنسان بينه وبين نفسه. معركة بين الاستجابة للحقّ واتباع الهوى. معركة بين السمو الروحي والهبوط الحيواني، وبعبارة قرآنية "معركة السرائر". ماذا يقول الإنسان في سريرته حينما يلاحظ تناقضاً في دينه؟ وهنا يفترق الناس.

منهم من يريد العافية والمحافظة على وضعيّته الاجتماعية فلا يرى نفسه مكلّفاً بشيء، انطلاقاً من مبدإ ﴿ لاَ يُكلّفُ اللهُ نَفْسَا إِلاَّ وُسَعْهَا ﴾ (١)! وهذا الصّنف من النّاس ليس لديه احترام لنفسه؛ لأنّ أهونَ شيء عنده دينُهُ، فهو إذا أراد أن يلبس تخيّر أفضل الأطعمة، وإذا أراد أن يلبس تخيّر أفضل الألبسة، وإذا أراد الزواج فلا تسأل عن الخبر، حتى إذا تعلّق الأمر بالدين تساهل وتسامح وغض الطرّف واعتبر كلّ شيء صحيحاً ومنى نفسه الأماني. ومنهم من يكون قد تقدّم في تديّنه بحيث يُستمع إليه إذا تكلّم ويُستشار ويُستفتى وقد يترقّى اجتماعيّاً بسبب تديّنه، حتى إذا تشابهت الأمور كان

(') البقرة: ٢٨٦.

أهم شيء عنده ألا يفقد منصبه الديني ووضعيته الاجتماعية، فيجند نفسه للدقاع عن ذلك، ويتخلف عما عاهد عليه الله من الصدق والإخلاص، فيغتنمها منه الشيطان ويصيب منه المقتل، فيفتح له باب الإفتاء ويحيطه بالشبهات ويُعتم عليه ويُطلعه على أقوال شيوخ السوء ممن ساءت نيته وتلونت سريرته فخذله الله تعالى ووكله إلى نفسه. وهذا الصنف يصدق عليه قوله تعالى: ﴿وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَباً الَّذِي آتَيْناهُ آيَاتِنا فَانسلَخَ مِنْها فَأَتْبَعهُ الشيطانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ! وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِهَا وَلَكِنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثلهُ كَمَثلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ كَمَثلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ .

ومنهم من يبقى حائراً متردداً لا يدري ما يفعل، إذ لا هو مقتنع بما هو عليه ولا هو مطّلع على بديل، فيخشى على نفسه الضّلال، خصوصاً إذا كان دينه من قلبه بمكان.

ومنهم من هو في غنى عن الوضعية الاجتماعية والمنصب، ومع ذلك لأسباب يعلمُها الله تغلِبُ عليه الشّقوة ويُؤثر الباطل على الحقّ، ويصبح من دعاته المتفانين...

ومنهم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه...

ومنهم...

ثم ماذا لو ساءل المرء نفسه كأن يقول مثلا: لو أنّني خُلقت في محيط بوذي أو هندوسي، هل أعرف من نفسي ما يطمئنني إلى أنّي أكون بسهولة من المهتدين؟

(١) الأعراف: ١٧٥ ـ ١٧٦.

ولو أنّني ولدت في وسط يهودي أو مسيحي، أتراني كنت أعتنق الإسلام لأوّل ما يتبين لي الحقّ؟

أترانى أكون مستعدًا لفراق الأهل والعشيرة والتّقاليد والرسوم ...؟

مثل هذه الأسئلة تمثّل المحك الذي يكشف عن خفايا النّفوس وخباياها، ولـذلك ترى كثيراً من النّاس يفرّون من طرْحها؛ لأنّها أشبه ما تكون بالمرآة، تعْكس الشّيء نفسه لا أقلّ ولا أكثر، والإنسان يعرف من ذاته الدّفاع عن النّفس الأمّارة ويتمحّل في التّأويل والتّلفيق، ويريد أن يقولَ إنه دائماً على صواب ولكنّ الآخرين لا يفهمونه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

نعم، لو أنّني خلقت ُ في محيط بوذي ّ أكنت أقبل على الإسلام لأول ما يتبيّن لي الأمر؟

إنّها نعمة لا تعدلها نعمة أنّي ولدت في مجتمع مسلم من أبوين مسلمين، فقد كُفيت مؤونة البحث والحيرة، ودخلت سن التّكليف غير ملوّث بالشرّك. وما أكثر أطفال العالم الذين لم يحظوا بهذه النّعمة، ولم يزدهم آباؤهم وأمّهاتهم إلا بعداً عن الطريق السرّوي، إلاّ أن تدركهم العناية الإلهيّة. وقد أوتيت هذه النّعمة من غير استحقاق فهل أنا في مستوى الشّكر؟

إنها أسئلة صعبٌ طرحُها، وأجوبتُها أصعب! فإنْ قال المتسائل نعم أنا في مستوى الشّكر كان مزكّياً لنفسه، مخالفاً لقوله تعالى ﴿فلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ (١) وإن قال لا، كان شاهداً على نفسه بكفران النّعمة. والسّكوت أسلم لكنّه لا يحلّ المشكلة.

ومن هذا القبيل أيضاً أن يقول مثلا: لو أنّني كنتُ في مكّة زمنَ البعثة

(¹) النجم: ۳۲.

النّبويّة الشّريفة، مع مَن كُنت أمضي؟ مع رسول الله(ص) والأبرار، أم مع أبي جهل والوليد بن المغيرة و...؟

صحیح أن ذلك من الغیب، ولكن هناك أمور یُستشف من ورائها موقف الإنسان لا تكهناً ورجماً بالغیب، بل بناء علی مؤهلات واقعیّة اختیاریّة، وهل نعجب عند سماع قوله تعالی: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِما نُهُواْ عَنهُ وَإِنَّهُمْ لَعَجب عند سماع قوله تعالی: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِما نُهُواْ عَنهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنّهم لأَوّل لَكَاذِبُونَ ﴾ (۱) هؤلاء رأوا العذاب الذي لا طاقة للبشر بوصفه، لكنّهم لأوّل لحظة يتمكّنون من الاختیار یختارون مُتابعة الهوی، فكیف نعجب ممّن یتبع هواه ولم پر العذاب ؟

إنّ موقف الإنسان الواقعي عن موقفه الافتراضي، بمعنى أنّه من خلال مواقفه يستطيع أن يتصور بصورة تقريبيّة موقفه من رسول الله(ص) لو ولله في زمانه. فما عليه إلا أن يَعرض سلوكه المعنوي على تو جيهات وإرشادات وأوامر النبي (ص) ويتبيّن من خلال ذلك في أي صف يكون، معه أم عليه؟

نعم، السّلوك المعنوي لا العبادات التي أفُرغت من محتواها فأضْحتْ من المكمّلات الشكليّة!

والمقصودُ من ذلك أنّ الإنسان إذا كان صادقاً في معتقداته فإنّه يحوطُها ويدافع عنْها، ويتأذّى من كلّ ما يسيء إليها. أمّا إذا كان لا يُبالي أن تُهان مقدساته فإنّه لا يكون إلاّ كاذباً في دعْواه. وشواهدُ ذلك لا تخفى على من كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد.

والإنسان مكرّم من عند الله تعالى ومفضّل على كثير من المخلوقات إذا

(¹) الأنعام: ٢٨.

هو حافظ على إنسانيّته، وتمستك بما آتاه الله تعالى من المعرفة؛ لكنّه لن يكونَ كذلك حالَ تفريطه فيها وانقياده للهَوى، بل يسفُلُ إلى أن يغدو دون البهائم منزلة مهما صوّر لنفسه ولبس عليها، ودينُ الإسلام الحنيف آخرُ الرسالات السيّماوية، جاء ليسهّل على الإنسان السيّر في طريق تكامله وكد عه إلى ربّه، فما ترك مكرمة إلا دعا إليها، ولا رذيلة إلا ذمّها وحذر منها. وضمن السعادة في الدّارين لمن أحسن التأسيّ والاقتداء ولم ينسق وراء هوى النّفس وشهواتها. ومع ذلك حينما نلتفت إلى تاريخنا الذي كتبه أسلافنا نكاد لا نصدت نعم، لا نصدت لأنّ المعايير الدينيّة تدخّلت فيها يك الإنسان وسنّت الكيْل بمكْياليْن، وأعظمُ منه أنّه يجب علينا أنْ نرضى بذلك دون أدنى نقاش وإلاّ كان الخروج من الدّين!

لقد قال رسول الله(ص) في آل بيته ما قال، وهو لا يقول إلا حقّا، بشهادة القرآن الكريم له بذلك ﴿وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ! لأَ خَذْنَا مِنهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الله ومثلت بأجسادهم باليّمِينِ ﴿(١) لكن مع ذلك، إذا خالفته الأمّة وقتلت أهّل بيته ومثلت بأجسادهم وسببت بناته وحملتهن على العجف في الفلوات تحت حرّ الشّمس الملهب، وبالغت في أذاهم بما لا مزيد عليه فعرّضتهم للضرّب بالسيّاط والعطش والجوع بحيث لا يسلم من ذلك امرأة ولا صبيّ؛ كلّ ذلك يجب حمله على المحمل الحسن واعتباره إكراماً لهم وأداءً لحق المودة المفروض في القرآن الكريم. لِيقلْ عنهم إنّهم سادة، فاطمة سيّدة نساء العالمين، وسيّدة نساء أهل الجنّة وأبوهما خير نساء أهل الجنّة وأبوهما خير منهما، فإن ذلك لا يمنع الأمّة من قتلهم إذا رأت في ذلك مصلحة للإسلام. ألم تر الأمّة مصلحة الإسلام في اغتيال النبي (ص) ليلة العقبة لولا لطف الله

ورحمته؟ إن في الأمّة من يعرف مصلحة الإسلام أفضل مّما يعلمه رسول الله(ص) ولذلك فإنّه \_ حرصاً على الإسلام من أنْ يضيّعه الرّسول بقرار في الساعات الأخيرة من عمره الشّريف \_ عارضه واعترض عليه وأبطل أمره ونسخ حكمه، وبقي الإسلام بخيْر والحمد لله. هذا ما تعتقده بعض العقول، وإن كانت لا تفصح عنه هكذا بشفافيّة مخافة التّشنيع. وعلى كلّ حال ما محمّد إلاّ بشر اختاره الله لتبليغ القرآن وقد فعل فُشكْراً له، وليس له أن يحكُمنا من وراء القبْر، فإنّ في الأمّة محدَّثين! هذا ما تفصح عنه أعمالُهم.

أقول هذا لأنه يؤلمني مُجرد تذكّري لما كُنّا عليه من اعتقادٍ فاسدٍ في مَقام الأنبياء بناءً على التّقليد الذي شدّ أزره المبشرون الوهابيون في بلادنا، كما يؤلمني ما كُنّا عليه حيال هؤلاء الذين يُسمّون أنفسهم سلفييّن إذ نحسن بهم الظّن ونتصورهم من أهل الآخرة. هؤلاء الذين يرون المعتقد بعصمة الأنبياء من شرار الخلق، لأن ذلك يؤدي برعمهم إلى ردّ القرآن والسنّة، وفي نفس الوقت يروْن الصّحابة معصومين من الخطإ، مَرضيّاً عنهم أحسنوا أم أساءوا!

لكن الذي يحترم نفسه ويربا بها عن التفاهات لا يقتدي إلا بمن تحلّى بصفات الخير ونأى عن الشرّ، وقد م المصلحة العامّة على مصلحة نفسه، ودفع الأثرة بالإيثار والرّياء بالتّواضع. ذلك هو الذي إذا ادّعى التّديّن صدّقه الملائكة والصالحون وطابق قولُه فعلَه، فلم يحتج إلى مدح المادحين ولم يُبال بذم الساخطين، لأنّه على بصيرة من أمْره، في كل صغيرة وكبيرة فيعيش سعيدا، ويمضي شهيدا ولو مات على فراشه. إنّه إذا ادّعى حُب رسول الله (ص) وأهل بيته كان له من عمله شاهد، وإذا ادّعى الحُب في الله والبُغض في الله كانت مباينته للظالمين دليلاً على صدقه، فلا يحتال ولا

يغش ولا يلبّس على نفسه، وكيف تحدّثه نفسه بشيء من ذلك وقد أيقن أنّ الشّاهد هو الحاكم؟!

وبين المسلمين خلافاتٌ فكريّة كثيرة وقديمة، ومن أكْبرها وأرْسخها في النَّفوس ما يتجلّى في مسألة عدالة جميع الصحابة، إذ عليها ترتبت نزاعات وأريقت دماء وانتشرت تيّارات. وإنّما اختلفوا فيها لاختلافهم في الاعتبارات والبصائر لا غير. ولا شـك أنّ مَن جعل كلامه حاكماً على كلام مولاه تائة " عن طريق الحقّ متسكّعٌ في سـُبُل الباطل، ولا تزيده سـرعةُ السـيّر إلا تيهاً وضلالاً. يتباينُ النّاس في القول والاعتقاد بعدالة الصحابة بين قائل بعدالتهم جميعاً وقائل بكونهم كغيرهم في الإحسان والإساءة وما يترتّب على ذلك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والمشكلة في هذا الأمر أنَّ الباحث يجد القول بعدالة جميع الصــّحابة عند التمعّن والرّجوع إلى القرآن مســتلزماً التشكيك في كتاب الله تعالى بخصوص من أخبر بسوء خاتمتهم، كما يستلزم ردّ كثير من السُّنّة الواردة في كتب المسلمين من كل المذاهب. وبين عدالة الصـــ حابة وعصمة الأنبياء بَوْنٌ شاسعٌ من شــتى الجِهات. وقد جرت العادة لدى كثير من علماء الجمهور بكتمان أو تأويل كلّ ما لا يُلائم مدّعياتِهم ومبانيَهم، ولو صدر من أخيارهم. لكن ذلك لم يمنع بعضهم من التّصريح بما يُخالف ما هو شائع عندهم تقليدا بغير علم، وإن كان لا يُرضى كثيرا ممن حوله، والحقّ يُنطقُ منصفاً وعنيداً.

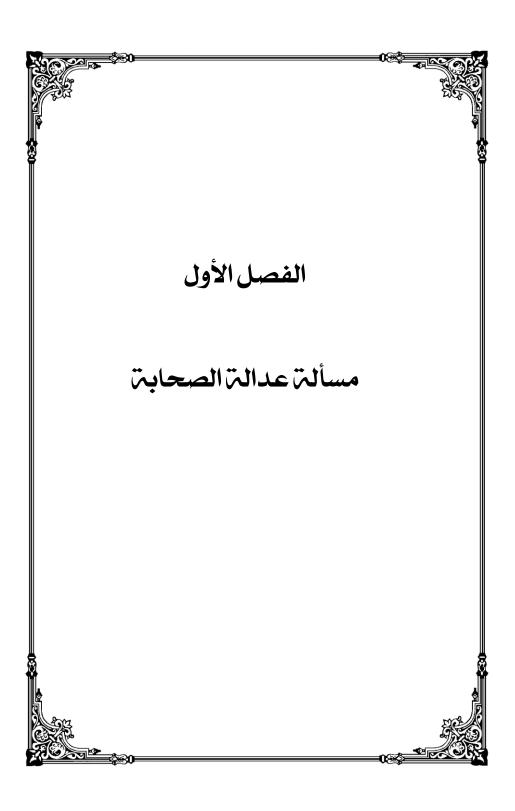

#### مسأ لتعدالت الصحابت

يقول سعد الدين التفتازاني في (شرح المقاصد) بخصوص مسألة عدالة الصحابة، ما نصُّه:

«... يعني أنّ ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمُشاجرات على الوجْه المسطورِ في كتب التّواريخ والمذكورِ على ألْسنة الثّقات يدلُّ بظاهره على أنَّ بعضهم قد حادَ عن طريق الحقّ وبلغ َحدَّ الظّلم والفِست! وكان الباعثُ عليه الحقد والعناد والحسد واللّداد وطلب الملك والرّياساتِ والميل إلى اللّذّاتِ والشَّهوات؛ إذ ليُس كلّ صحابي معصوماً، ولا كلُّ من لقي النبي بالخيْر موسوماً؛ إلا أنّ العلماء لِحُسن ظِنهم بأصحاب رسول الله(ص) ذكروا للها مَحامِل وتأويلاتٍ تليقُ بها، وذهبوا إلى أنّهم محفوظون عما يوجب التَّضْليل والتَّفْسِيق، صوناً لعقائِد المسلمين من الزَّيْغ والضَّلالة في حقِّ كبارِ الصحاحاب بين منهم والأنصار المبشرين بالثّواب في دار القرار. الصحاك المجل للإخفاء ومن الظُّلم على أهل بيت النبي (ص) فمن الظُّهور بحيث لا مجال للإخفاء ومن الشَّناعة بحيث لا اشتِبَاهَ على الآراء إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء ويبكي له من في الأرض والسماء وتنهد منه الجبال وتشقق الصحور ويبقى سوء عمله على كرّ الشّهور ومرّ الدهور فلعنة الله على من باشره أو رضى أو سعى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى (۱).

وهو كما ترى يلعن المباشرين والسّاعين والرّاضين، ومن السّاعين مروان بن الحكم، ومن الرّاضين النّعمان بن بشير الذي حفلت بأحاديثه صحاح المسلمين، مع انّه كان من وزراء معاوية المقرّبين. ومن المباشرين بصورة

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد، التفتازاني: ج٥ ص ٣١٠ـ ٣١١، منشورات الشريف الرضي ١٤٠٩هـ.

خاصة عُمر بن سعد بن أبي وقاص. الذي يقولون عنه في علم الرّجال "صَدُوق، وإنّما مقته النّاس لأنّه كان على رأس الجيش الذي قتل الحسين".

لكن، لسائل أن يسأل عن معنى صون عقائل المسلمين في حق كبار الصّحابة والحالُ أنَّ كثيراً منهم لم يكونوا في المستوى المطلوب، سواء كان ذلك من ناحية صحّة المُعتقد، أم من ناحية استقامة السلوك. فقد جاء في كتاب سيرة ابن هشام ما يلي: « خرجنا مع رسول الله(ص) إلى حنين، وكانت لكفّار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنّواط، يأتُونها كلّ سنة يعلّقون عليها أسلحتهم ويذْبحون عنْدها، يعكفُون عندها يوماً. فرأينا يوماً ونحْن نسيرُ مع النبي(ص) شجرة عظيمة خضراء فيمة خضراء فسترتنا من جانب الطريق فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنّواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر قُلتُم والذي نفسي بيده كما قال قومُ موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةٌ قال إنّكم قوم تجهلون «(١).

إنّ هذه الواقعة كانت في الطّريق إلى حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وقد كان مرّ على بعثة النّبيّ وابتداء نزُولِ الوحْي يومَها عشرون سنة! وإنّ أنّاساً يسيرون في جيْش على رأسه رسول الله (ص) يُعرّضون أنفُستهم للقتل، ويريدون في نفس الوقت التشبيّة بالمشركين في طقوسهم لفي حَيرة ما بعدها حيرة؛ كما أنّ القرآن وهو أوّل مصدرٍ من مصادرِ التشريع الإسلامي يُبطل مقولة عدالتهم جميعاً وينفي عن كثير منهم الإيمان صريحاً. فهذه سورة التوبة وهي من أواخر السّور نزولاً، تتناول غزوة تبوك التي هي آخر غزوات النبي (ص) باتّفاق المؤرخين،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية، ابن هشام: ج٤ ص٨٦.

وتقسّم الصحابة أصنافاً وطوائف، وتشير إلى مصير بعضهم بسوء العاقبة وما هُو من ذاك القبيل. وقبل النَّظر في مسالة عدالة الصحابة في ضوء القرآن الكريم لا بأس بالإشارة إلى عاقبة بعض الصَّحابة السَّابقين إلى الإسلام، فإن فيها عبرةً لمَن تدبّر، وأعمل الفكر؛ فَها ذَانِ رَجُلاَنِ منْهُم هُما عبيد الله بن جحش بن رئاب وعبد الرحمن بن عديس البلويّ:

أما عبدالرحمن بن عديس البلوي فإنّهُ ممّن بَايَع تحت الشجرة، ومع ذلك فقد كان على رأس الجيش الذي توجه من مصر إلى المدينة في الفتنة التي انتهت بقتل عُثمان، والحال أنّ عثمان قُتل مظلوماً على ما يذهبون إليه. ذكر أمر ابن عديس كلٌّ من ابن أبي شيبة في مصنفه (۱) وابن حجر في فتح الباري (۲)، وذكر في تلخيص الحبير أنّه كان يصلي بالنّاس تارة طلحة وتارة عبد الرّحمن بن عديس وتارة غيرهُما أيّام حصارٍ عثمان (۳).

وأما عبيد الله بن جحش فهو من أصحابِ الهجرةِ الأولى إلى الحبشة، تنصر ومات على النصرانيّة، كما هو مذكور في المستدرك وحاشية ابن القيم وتاريخ دمشق<sup>(3)</sup>.

وأوضحُ منه ما جاء في المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، قال: «كان بين عمّار بن ياسر ووديعة بن ثابت كلامٌ، فقال: وديعةُ لعمّارِ: إنّما أنت عبد أبي حُديفة بن المغيرة ما أعتقك بَعْدُ، قال عمّار: كم كان أصحاب العقبة؟ فقال: الله أعلم، قال: أخبرني عن عِلْمِكَ: فَسَكَتَ وَديعَةُ،

<sup>(</sup>¹) المصنف: ابن شيبة: جV ص $\Sigma$ 3، وج $\Lambda$  ص $\Sigma$ 3، وج $\Lambda$ 

 $<sup>(^{1})</sup>$  فتح الباري، ابن حجر: ج $^{1}$  ص $^{109}$  وج $^{3}$  ص $^{1}$ 

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحبير، ابن حجر: ج ٤ ص٥٣٧.

<sup>(</sup>²) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٤ ص٢٠، كتاب معرفة الصحابة وحاشية ابن القيم: ج٦ ص٧٤. ص٤٧. وفي تهذيب الكمال: ج٣ ص١٧٣.

فقال: من حَضَرَهُ: أخبره عمّا سَألك، وإنَّمَا أراد عمارُ أن يُخبرَهُ أنّهُ كَانَ فِيهم، فقال: من حَضَرَهُ: أنّهُمْ أربعة عشر رجلاً، فقال عمّار: فإن كنت فيهم فإنهم خمسة عشر، فقال وديعة: مهلاً يا أبا اليقظان أنشدك الله أن تفضَحني، فقال عمّار: والله ما سمّيْتُ أحداً ولا أسميّه أبداً ولكنّي أشهدُ أنّ الخمسة عشر رجلاً اثنا عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»(١).

# الصحابة في القرآن الكريم:

القرآن الكريم أوّل مصدرٍ من مصادر التّشريع، وقد تكفّل الله سبحانه وتعالى بحفظه من تلاعب المتلاعبين وتحريف المحرّفين. ولم يختلف المسلمون في أنّه قطعي الصّدور، وأنّه هذا الذي بين الدَّفتين يتوارثونه جيلاً عن جيل، وإنّما اختلفوا في التَّفسير والتأويل؛ وذلك راجع إلى اختلاف المباني وتباين انتماءات المفسرين والمتأوّلين. وقد وُجدت أحاديث لدى الفريقين تُوهِم بوجود الزيادة تارة والنقص أخرى، وهي أحاديث لم يلتفت الفريقين تُوهِم العلم ولم يرتبوا عليها أثراً. لكن المُغرضين وجدوا فيها ما تشتهي أنفسهم لإيقاد نار الفتنة والتشكيك في أمور العقيدة ورمي الأبرياء بالكفر. وها وقد تحدّث القرآن الكريم عن كثير من الأحداث التي وقعت في زمن النبي وقد تحدّث القرآن الكريم عن كثير من الأحداث التي وقعت في زمن النبي أسباب النزول كما وصلت إلينا، يُمكن استشفاف الواقع آنذاك وقراءة أسباب النزول كما وصلت إلينا، يُمكن استشفاف الواقع آنذاك وقراءة أفكار معاصري النبي (ص) من خلال سلوكاتِهم وأقوالهم ومواقِفهم منه وتعاملِهم معه (ص). ولا شك أن الصّحابة كانوا عرباً بسطاء قبل مجيء

 $<sup>(^{1})</sup>$  المعجم الكبير، الطبراني: ج $^{7}$  ص $^{171}$ .

الإسلام، متأثّرين بِمُحيطهم سَائرين وفْقَ التقاليدِ التي وَجدوا عليها مجتمعهم والتي قضي النبي (ص) قسماً كبيراً من عمرهِ الشريفِ في محاربتها؛ لتخليص النفوس من شرّها حتى تصبح ذات أهليّةٍ لحمل رسالةِ الإسلام، وهذا الأمر في غاية الصععوبة؛ لأن التَّربية تنْفع بصورة ناجعةٍ إذا صادفت سلامة النفس من انحرافٍ سابق، كما هو الشيّان لدى الأطفال. أما بعد أن يبلغ الإنسان الثلاثين فما فوق فإنّ النتائج تدورُ مدار الاستعدادات والملكات، فإذا كانت الملكات السيئة راسخة في النفس فإنَّ نتائج التربيةِ والملكات، فإذا كانت الملكات السيئة راسخة في النفس المستعدة والتركية لا تكون إلا شكلية قابلة للاضمحلال. بخلاف النفس المستعدة في سلوك سلمان وأبي ذر (رض)، فإنهما لم يكونا متأثرين بالمحيط الذي في سلوك سلمان وأبي ذر (رض)، فإنهما لم يكونا متأثرين بالمحيط الذي كانا يعيشان فيه، بل كانا يبحثان عن الحقيقة متعطشيْن إليها. وحينما وُفقا لملاقاة النبي (ص) والتعرّف على الدين الجديد، لم يزالاً يترقيان في مدارج السيّمُو الرّوحي حتى انتقلا من هذا العالم، تاركيْن للإنسانية صوراً من أرْقى ما يصل أليه استعداد الإنسان في الوفاء والاستقامة والتضحية.

في سورة التوبةِ تَتَبُّعُ دقيقٌ للمنحرفينَ من الصَّحابة الذين حقَّت عليهِم كلمةٌ العذابِ وعلم الله أنهم يموتون على الكُفر، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَمِنْهُمُ السَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قَلُ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسَّولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ اللهُ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ اللهِ لَهُ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهِ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُمْ عَذَا لَهُ اللهُ لَوْلَ اللهُ لَاللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهُ لَهُ اللهِ لَهُ اللّهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللّهِ لَهُ اللّهِ لَهُ اللّهِ لَهُ اللّهُ لِللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهِ لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَ

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضَلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ! فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضَّلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ! فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى

(١) التوبة: ٦١.

يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿(١).

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ السَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرِاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسَوُلهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسَنْنَى وَاللهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٣).

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٤).

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَـةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (٥).

﴿قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ (٦٠).

﴿ وَلَئِن سَــَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ ۚ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسـُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ (٧).

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسَـٰلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسَـُولُهُ مِن فَضَـٰلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَولُواْ يُعَـنَدُبُّهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَإِن يَتَولُواْ يُعـنَدُبُّهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ

(١) التوبة: ٧٥ ٧٧.

(۲) التوبة: ۹۸.

(<sup>۳</sup>) التو بة: ۱۰۷.

(٤) التوبة: ٥٨.

(°) التوبة: ٤٧.

(٦) التوبة: ٥٣.

(<sup>۷</sup>) التوبة: ٦٥.

وَلاَ نَصِيرِ ﴾<sup>(١)</sup>.

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٢).

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ (٣). أقول: تعلَمهم نحن نعلمهم غيره ولم [هاهنا سؤال يطرح نفسَه: إذاكان الرسول الكريم لا يعلمهم فكيف يعلمهم غيره ولم يشاركه في الوحى أحد؟!]

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسَا إِلَى رِجْسَـِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٤).

أي ماتوا على الكفر. ومصير من مات على الكفر معلوم عند أولى الألباب.

وفي الواقع، ترى الذين يصرون على عَدالة جميع الصّحابة ويحاولون إثباتها من القرآن الكريم يستشهدون بآيات لا تفي بذلك، ولو أنهّم أنصفوا من أنفسهم وبددوا عن أعينهم غِشاوة الهوى لرأوا بأعْينهم أن تلك الآيات تنسف نظرية عَدالة الصّحابة من أساسها. والآيات من باب: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة... مع أنّه سبحانه وتعالى لم يقل عن الذين يبايعونك تحت الشجرة وإنما قال "المؤمنين" إضافة إلى أنّ الذين كانوا تحت الشجرة حدود ١٠٠٠ /١ صحابي لا أكثر، بينما حضر واقعة الغدير أكثر من ١٠٠٠ /١٠٠ صخص، فحتى على فرض عدالة ٢٠٠ /١٠١ الذين بايعوا تحت الشجرة، من أيْن

(١) التوبة: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٩٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) التوبة: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٢٥.

# لهُم الدّليل على عدالة الباقي؟!!!

### قال جلال الدين السيوطي

« وأخرج ابن أبى حاتم عن السدي (رض) قال: بلغنا أنّ طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمّد عن بنات عمّنا ويتزوّج نساءنا من بعدنا لئن حدث به حدث لنتزوّجن نساءه من بعده!! فنزلت هذه الآية ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسَوُلَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجِهُ مِن بَعْدِهِ أَبِدَا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيماً ﴾ (١) وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة (رض) قال: قال طلحة بن عبيد الله: لو قبض النبيّ (ص) تزوّجت عائشة (رضي الله عنها)، فنزلت ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ الآية. وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ الله لأنّه قال: إذا تُوفّي رسول الله أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّه لأنّه قال: إذا تُوفّي رسول الله (ص) تزوّجتُ عائشة (رض). بلغنا أنّ طلحة بن عبيد الله قال: أيدحبنا محدث محمد عن بنات عمّنا ويتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به حدث محمد عن بنات عمّنا ويتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به حدث لنتزوّجن نساءَه من بعده فنزلت الآية»(٢).

والآية المعنية هي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسـُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (٣).

صاحب هذا التطاول على مقام النبوّة معدودٌ في المبشرين بالجنّة، وهو أيضاً أحد القادة العسكريّين المتورّطين في معركة الجمل التي راح ضحيّتها سبعة عشر ألف مسلم. وهو مع ذلك يتحدّث عن الرسول الأكرم(ص)

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٣.

 $<sup>(^{7})</sup>$  الدر المنثور، جلال الدين السيوطي: ج $^{0}$  ص $^{11}$ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٣.

فيسميه باسمه، وقد قال الله تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾! من مثل هذا يُفهَم معنى قوله (ص): «ما أُوذَيَ نبيّ مثلَ ما أوذيت قطّ «، فلقد رأى من الأذى في ثلاث وعشرين سنةً ما لم يَرَهُ نوح في تسعمائة وخمسين.

أَلَم يرفعوا صوتهم فوق صوته (ص) فنزل قوله تعالى: ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (١) ؟!

أَلَم يَسَـيَّتُوا التَّصَـرَّف بَيْن يَدَيُه (ص) في أَمُور ليس لهم أَن يَتَدَخُلُوا فَيها مِن دُون إِذَن منه، فنزل قوله تعالى: ﴿لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ ٢٠٠؟!

ألم يحرجوه في دخولهم بيته؟! فنزل قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشَرُوا وَلا مُسْتَأْنسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ فَإِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسَتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسَتَحْيي مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَاسَ أَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تَوَكُو اللَّهُ لا يَسَعُدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَندَ اللَّهِ تَوْذُوا رَسَلُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (٣).

## جاء في أسباب نزول الآيات مايلي:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا السَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ قَالَ أَكْثر المفسرين: لما بنى رسول الله (ص) بزينب بنت جحش أوْلم عليها بتمر وستُويقٍ وذبح شاة، قال أنس: وبعثت إليه أمي أمّ سليم بحيسٍ في تورٍ من

<sup>(</sup>¹) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>۲) الحجرات: ۱.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٣.

حجارة، فأمرني النبيّ (ص) أن أدعو أصحابه إلى الطّعام، فجعل القوم يجيئون فيأكلون فيخرجون، ثم يجئ القوم ويأكلون ويخرجون، فقلت: يا نبى الله قد دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه فقال: ارفعوا طعامكم، فرفعوا وخرج القوم وبقى ثلاثة أنفارٍ يتحدثون في البيت(١)، فأطالوا المكث، فتأذّى منهم رسول الله (ص) وكان شديد الحياء، فنزلت هذه الآية، وضرب رسول الله (ص) بيني وبينه سترا. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الفقيه قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن أحمد الحيرى قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: أخبرنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه عن أبى مجلز، عن أنس بن مالك قال: لما تزوَّج النبيّ (ص) زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثم جلسـوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنّه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا، فلمّا رأى ذلك قام وقام من القوم من قام وقعد ثلاثةٌ، وأنّ النبيّ (ص) جاء فدخل فإذا القوم جلوس وأنّهم قاموا وانطلقوا، فجئت وأخبرت النبي (ص) أنهم قـد انطلقوا، قـال: فجـاء حتى دخـل قـال: وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾، رواه البخاري، عن محمّد بن عبد الله الرقاشي، ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثيّ، كلاهما عن المعتمر (7).

ثم إن القرآن الكريم يشهد على كثير من الصحابة بسوء الأدب مع النبي (ص):

(١) من هم الأنفار الثلاثة ولماذا لم يسمّهم أنس بأسمائهم علماً أنّهم من الصحابة ولم يأتوا من بلد

<sup>. ..</sup> (۲) أسباب نزول الآمات ـ الواحدي النسابوري: ۲٤١ ـ ۲٤٢.

أَلَم يسيئوا الأدب في مخاطبته ومناداته؟ فنزل قوله تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾(١)؟

أَلَم يشاركوا اليهود في الاستخفاف بشخصه الكريم. فنزل قوله تعالى: ﴿لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا ﴾ (٢٠؟

ألم يحاولوا اغتياله أثناء رجوعه من غزوة تبوك... فســجل عليهم القرآن ذلك: ﴿وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ﴾ (٣)؟

إضافة إلى أنّ من بين الصحابة من كان كثير المخالفة للنبيّ (ص) في حياته وبعد مماته. وتقرير ذلك متيسيِّرٌ إن شاء الله تعالى، استناداً إلى ما هو ثابت في كتب الجمهور.

وليس العجبُ من غفلة كثير من المسلمين عن هذه الحقائق، إذ طالما عاش المستبصرون ذلك تجربة شعورية خفيت عليهم أسبابها أيّام الحيرة، نظراً لما يكتنف المحيط فكريّا واجتماعياً، وإنّما العجب ممّن يدّعي طريقة الأنبياء والأولياء حتّى إذا صدع الحقُّ راح يُحاول إطفاء نوره بكلّ ما أوتي من جهدٍ وقوّةٍ. ومن يطالع كتب الصحاح والمعاجم والمسانيد بعينٍ غير كليلةٍ يطّلع على أمور خطيرة.

## الصحابة في كتب الحديث والتاريخ:

وقد رووا في فضل عشرة من الصّحابة ما رووا، وقالوا إنّهم من المبشّرين بالجنّة. فمن ذلك ما ذكره المحب الطبريّ في الرّياض: عن أنس (رض) قال: «قال رسول الله (ص): معاشر المسلمين لو عبدتم الله حتى تكونوا كالحنايا

<sup>(</sup>¹) النور: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) النور: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٠٤.

وصُمتم حتى تكونوا كالأوتاد وصليتم حتى قف الركب منكم ثم أبغضتم واحداً من أصحابي العشرة لأكبكم الله في النار على مناخركم. أخرجه أبو سعد في شرف النبوة (١).

فإنْ يكن الحديثُ صحيحاً فقد هلك أكثرُهم؛ لأنّهم أبغضوا عليا(ع) وتآمروا عليه وغصبوه حقّه وحاربوه ولعنوه على المنابر وقتلوا ذرّيته من بعده، مع علمهم أنّه حبيب الله ورسوله وهو أحد المبشّرين!!

وإن يكن الحديث باطلاً فقد افتروا على رسول الله(ص) متعمّدين، وقد علموا قوله)(ص) « من كذب عليّ متعمّداً فليتبوأ مقعدَه من النّار «(٢).

وأيضا في الرياض عن ابن عباس (رض)، قال: قال رسول الله (ص): « أرحم أمتي بأمّتي أبوبكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأشد هم حياءً عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، ولكل نبي حواري وحواري طلحة والزبير، وحيث ما كان سعد بن أبي وقّاص كان الحق معه، وسعيد بن زيد من أحبّاء الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسول الله، ولكل نبي صاحب سر وصاحب سري معاوية بن أبي سفيان، [!] فمن أحبّهم فقد نجا ومن أبغضهم فقد هلك (٣).

وقد أبغض علي (ع) معاوية في الله تعالى وأبغض معاوية علياً (ع) انتصاراً لأسلافه الذين ما توا على الشرك. وسن معاوية لعن علي (ع) على المنابر فدام ذلك ثمانين سنة.

وفيه أيضا: اللهم صلّ على أبي بكر فإنّه يحبّك ويحبّ رسولك اللهمّ صلّ

\_

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ـ محب الدين الطبريّ ١: ٢١١ـ ٢١٢.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، البخاري: ج ۲ ص آ ۹۸ صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: ج ۱ ص ۶۸ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج ۲ ص ۶۱ مسند أحمد بن حنبل: ج ۲ ص ۶۱ مسند أحمد بن حنبل به ص

<sup>(&</sup>quot;) الرياض النضرة، محب الدين الطبري: ج١ ص٢١٦.

على عمر فإنه يحبّك ويحبّ رسولك، اللهم صلّ على عثمان فإنه يحبّك ويحبّ رسولك، اللهم صلّ على عبيدة بن الجراح فإنّه يحبك ويحبّ رسولك، اللهم صلّ على عمرو بن العاص فإنّه يحبّك ويحبّ رسولك، أخرجه الخلعيّ(١).

ولا يخفى على القارئ الكريم قفزُ الرّاوي من عثمان إلى أبي عبيدة بغضاً لعلي بن أبي طالب، وقد علموا قول النبي لعلي (ع): لا يبغضك إلا منافق. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الحديث لا يتّفق مضمونه مع ما جاء في القرآن الكريم ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللّهَ فَاتَّبعُونى يُحْببْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ... (٢٠٠٠).

فإذا كان كل واحد من المذكورين يحبّ الله تعالى فلمَ عصــَوْا رســولَه ولم يتبعوه بعـد أن ســمعوا قولـه عزوجـل: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبَبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ...﴾؟!

لقد تخبّط القومُ في حديث المبشرين بالجنّة تخبّطاً لا يرتضيه لنفسه عاقل، وليس في العشرة أبو ذرّ ولا سلمان ولا المقداد ولا عمّار، وهم الذين تشتاق إليهم الجنّة. وليتهُم بيّنوا ما امْتاز به العشرة عن غيرهم باستثناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) المطهّر بنصّ الكتاب الكريم.

وفي كتاب العبر في خبر من غبر: «صح عن أبي وائل عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: رأيت قباباً في رياض، فقلت: لمن هذه، قالوا: لذي الكلاع وأصحابه. ورأيت قباباً في رياض فقيل: هذه لعمّار بن ياسر وأصحابه فقلت: كيف وقد قتل بعضُهم بعضاً؟! قال: إنّهم وجدوا الله واسع المغْفرة» (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ج١ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>Y) Tb عمران: ۳۱.

<sup>(</sup>٣) العبر في خبر من غبر، الذهبي: ج١ ص٣٣، دار الفكر.

أقول: نعم! لقد اتسعتْ مغفرتُه سبحانه وتعالى بحيثُ قضتْ على عدّله وحكْمته، واستورَى الظّالم والمظلوم والموفى والنّاكث.

هؤلاء قومٌ وجدُوا الطّرق الشّرعية مسدودةً في وجوههم بعد أن خالفُوا رسول الله(ص) مخالفةً لا عُذر لهم فيها، فعمدُوا إلى عالَم صعب تحديث معالمه، وانْتهجوا في ذلك طريقة الدّراويش، وإلا فما قيمة رؤيا رآها مفتون في دينه بعد أن خالف الله ورسولَه وأصر على المعصية حتى خرج من الدّنيا؟ وهل يتابعُه على رؤياه إلا مفتون مثله؟ وعلى كلّ حال هذه الرؤيا ومثيلاتها تصب في هوى المرجئة والذين اتّخذوا دينَهم لهواً ولعباً.

وانتقل ذلك إلى عالم الجن"، حيث أصبح فيهم مُدافعون عن الشيخين، كما ذكر عبد الحي الدمشقي في كتابه شذرات الذهب عن الأعمش قال: خرجت في ليلة مقمرة أريد المسجد فإذا أنا بشيء عارضني فاقشعر" منه جسدي، وقلت: أمن الجن" أم من الإنس؟ قال: من الجن"، فقلت مؤمن أم كافر؟ فقال: بل مؤمن، فقلت هل فيكم من هذه الأهواء والبدع شيء؟ قال: نعم، ثم قال، وقع بيني وبين عفريت من الجن" اختلاف في أبي بكر وعمر، فقال العفريت: إنهما ظلما علياً واعتديا عليه، فقلت بمن ترضى حكماً، فقال: بإبليس [!] فأتيناه فقصصنا عليه القصة فضحك: ثم قال: هؤلاء من شيعتي وأنصاري وأهل مودّتي، ثم قال: ألا أحدّثكم بحديث، قلنا: بلى، قال: أعلمكم أنّي عبدت ألله تعالى في السماء الدنيا ألف عام فسُمّيت فيها العابد: وعبدت الله في الثالثة ألف عام فسميت فيها الزّاهد: وعبدت الله في الثالثة ألف عام فسميت فيها الزّابعة فرأيت فيها سبعين ألف صف من الملائكة يستغفرون لمُحبّى أبى بكر وعمر، ثم رُفعت إلى الخامسة من الملائكة يستغفرون لمُحبّى أبى بكر وعمر، ثم رُفعت إلى الخامسة

فرأيت فيها سبعين ألف ملك يلعنون مبغضى أبي بكر وعمر «(١).

وقال أيضاً: « وفي الصحيحين أنه ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فشبعُوا وصارت أكثر ما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبوبكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول الله، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها (٢٠).

أقول: لله در الراوي كيف جاء بها واضحة جليّة «إنّهما ظلما عليّاً واعتديا عليه..» وكيف أفلتت هذه الكلمة من مقص الرقابة المشكّدة والحصار الفكري المضروب على التراث!!!

إن الذين يريدون إثبات عدالة جميع الصحابة لا يمتلكون دليلاً يرفع الهامة، لذلك فهم يتمسّكون بشبهات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تعدو أن تنبئ عن سخافة عقل قائلها متعمّداً وسذاجة المعتقد بها تقليداً. ولذلك تراها لا تثبت لأدنى نقاش حرّ نزيه.

على أنّ ههنا إشكالاً في قضيّة المبشّرين بالجنّة، فإنّ المفروض أنّ المبشّر بالجنّة لا يفكّر إلاّ في ساعة الرّحيل التي يتخلص فيها نهائياً من دار الغرور؛ ليلتحق بربّ غفور، وليست الحال كذلك بالنّسبة للصّحابة المعنيّين. وهذه كلماتهم، وعلى وجه الخصوص ما كان منها على فراش الموت تشهد عليهم، وإقرار العاقل حُجّة عليه.

<sup>(&#</sup>x27;) شذرات الذهب في أبخر مَن ذهب، ابن العماد الحنبلي: ج١ ص٣٨.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه.

#### كلمات أبى بكر بن أبى قحافة:

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: « وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الضّحّاك قال: قال أبوبكر: والله لوددت أني كنت شجرة إلى جنب الطريق فمر على بعير فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعراً ولم أكن بشراً، فقال عمر: يا ليتني كنت كبش أهلي ستمنوني ما بدا لهم حتى إذا كنت كأسمن ما يكون زارهم من يحبّون فذبحوني لهم فجعلوا بعضى شواءً وبعضى قديداً ثم أكلوني ولم أكن بشراً «(۱).

عجيب مثل هذا الكلام من رجلين أحدهما لو وضع إيمان الأمّة في كفّة وإيمانه في كفّة لرجحت كفّته، والثاني ينطق روح القدس على لسانه!

أليس الرجلان مبشرين بالجَنّة؟

أهكذا يتكلّم المبشّر بالجنّة حينما يدنو موعد لقاء الحبيب؟

إنّ هذا الكلام أشبه ما يكون بكلام يائسٍ من رحمة الله، ولا يُشتمّ منه رائحةُ استبشار.

نعم، القول ما قال علي بن أبي طالب(ع): فزت ورب الكعبة. والقول ما قال بلالٌ وهو على فراش الموت: غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه.

وفي المنتظم: « وقال قيس: رأيت أبا بكر (رض) آخذاً بطرف لسانه وهو يقول: هذا أوردني الموارد. وقال الحسن: قال أبوبكر الصديق: ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. وقال أبو عمران الجوني: قال أبوبكر: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن «(٢).

ومن حقَّه أن يقول ذلك عن لسـانٍ افترى على رســول الله(ص) حــديثاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء، السيوطي: ج١ ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) المنتظم، ابن الجوزي: تج ٤ ص٦٣، دار الكتب العلمية، ١٩٩٢.

يعارض القرآن، ولم يقبل من فاطمة ولا علي عليه السلام وهما المطهّران بنص "الكتاب العزيز.

وفي كتاب الشفاء:

وقال أبوبكر: « ارقبوا محمداً في أهل بيته، وقال أيضا: والذى نفسي بيده لقرابة رسول الله (ص) أحبُّ إلى ان أصل من قرابتى «(١).

صدق القائل، وعلامة ذلك أنّه رعى حرمتهم وهم في حزنهم لفقدهم سيّد الكائنات، فأمر بالهجوم على البيت وتهديد أهله بإحراقهم بالنّار، وكان جراء ذلك ما كان من هلع الحسنين وزينب وأمّ كلثوم. ومن علامات حبّه لأهل البيت عليهم السلام أن حرمهم حقّهم الذي آتاهم الله في كتابه، باختلاق حديث يخالف القرآن الكريم، ولو كان الحديث صحيحاً ثابتاً لما غاب عن باب مدينة العلم!

وفي تاريخ مدينة دمشق:

« ... وكان جند عمرو الذين خرجوا معه من المدينة ثلاثة آلاف فيهم ناس كثير من المهاجرين والأنصار، وخرج أبوبكر الصديق يمشي إلى جنب راحلة عمرو بن العاص وهو يوصيه ويقول: يا عمرو اتق الله في سرر أمرك وعلانيته واستحيه فإنه يراك ويرى عملك، وقد رأيت تقديمي إيّاك على من هو أقدم سابقة منك ومن كان أعظم غناء عن الإسلام وأهله منك!! فكن من عمّال الآخرة وأرد بما تعمل وجه الله، وكن والداً لمن معك ولا تكشفن الناس عن أستارهم واكتف بعلانيتهم، وكن مجداً في أمرك واصدق اللقاء إذا لاقيت ولا تجبن، وتقدم في الغلول وعاقب عليه، وإذا وعظت أصحابك فأوجز، وأصلح نفسك تصلح لك رعيّتك، في وصيّة له

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضى عياض: ج٢ ص٤٩.

طويلة وعهد عهده إليه يعمل به «(١١).

يقول الخليفة لابن العاص: وقد رأيت تقديمي إيّاك على من هو أقدم سابقة منك ومن كان أعظم غناء عن الإسلام وأهله منك...

والكلام هنا في أصل الفعل، هل يجوز؟، وإذا كان جائزاً هل هو راجح أم مرجوح؟

قد يقول قائل إن رسول الله(ص) كان يؤمّر أحياناً أناساً من المتأخرين، فيجعل أحدهم أمير سرية؟ والجواب: أن تصرّفات النبي بما يريه الله تعالى وقد كانت حكمة تصرفاته سرعان ما تأتي بثمارها، كما هو الشّأن في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فإن توليته على صدقات بني المصطلق فضحته وكشفت حقيقته لأهل ذلك العهد وللأجيال من بعدهم، فقد نزل في حقه قرآن يتلى فأغنى أهل البصائر عن الفحص في حاله من ناحية العدالة، فهو الفاسق بنص الآية الشريفة، وقد استمرّ على فسقه إذ كان ممن يلعن عليّ بن أبي طالب(ع)، وشرب الخمر وهو أمير على الكوفة، وصلى بالناس الصبح أربعاً وهو سكران... وأيضا كما هو الشأن في حق خالد بن الوليد، الذي خالف أمر رسول الله(ص) وعصاه وحن إلى الجاهلية فراح يقتل الأبرياء ثأراً من قتلة عمّه المشرك، وتبرّأ النبي (ص) من فعلته ورآه الصحابة يرفع يديه قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وتبينّت حكمة ذلك بعد وفاة النبي، إذ فعل خالد ما فعل من مشاركة في الهجوم على بيت فاطمة(ع) وقتل مالك بن نويرة (رض)، وما تلا ذلك من أعمال وعاها من وعاها وجهلها من جهلها.

إنّ الخليفة أبا بكر لم يولّ إلا أعداء الإسلام من قريش ممّن له إحنّ "

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۲ ص٦٦.

وتِراتٌ حسبما تقتضيه المصلحة السّياسية القرشيّة. لذلك ولّى يزيد بن أبي سفيان على رأس جيش متوجّه إلى الشّام وسيوف المسلمين لما تجفّ من دماء إخوته وأخواله. وهذا التعيين هو الأصل الذي تفرّع عليه تعيين معاوية الذي أحدث في الإسلام ما أحدث. ولا نراه يولّي أحداً من بني هاشم الذين بهم لا بغيرهم نال ما نال ووصل إلى ما وصل إليه.

وفي تاريخ مدينة دمشق:

«قال [أبوبكر]: وإنكم ستجدون أقواماً قد حبسوا أنفسهم في هذه الصّوامع فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم وستجدون أقواماً قد اتخذ الشيطان على رؤوسهم مقاعد يعني الشمامسة فاضربوا تلك الأعناق ولا تقتلوا كبيراً هرماً ولا امرأة ولا وليداً ولا تخربوا عمراناً ولا تقطعوا شبرة إلا لنفع ولا تعقرت بهيمة إلا لنفع ولا تحرقن نخلاً ولا تعزقنه ولا تغدر ولا تمثل ولا تجبن ولا تغلل (۱).

أما كانت بضعة رسول الله جديرة بشيء من هذا؟ ألا تعدل بنت رسول الله عند الخليفة امرأة أو وليداً أو كبيراً هرماً من النصارى؟

وفى تاريخ مدينة دمشق:

« فأما الثلاث التي فعلتهن فوددت أني تركتهن، أني يوم سقيفة بني ساعدة ألقيت هذا الأمر في عنق هذين الرّجلين، يعني عمر وأبا عبيدة فكان أحدهما أميرا وكنت وزيراً وودت أنّي لم أكن كشفت بيت فاطمة عن شيء مع أنهم أغلقوه على الحرب، ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي وأني كنت قتلته سريحاً أو خليّته نجيحاً، وأما الثلاث التي تركتهن ووددت أني كنت فعلتهن، وددت أني يوم وجّهت خالد بن الوليد إلى أهل

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۲ ص۸۷.

الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى أهل العراق، فكنت قد بسطت كلتا يدي في سبيل الله، ووددت أني حين أتيت بالأشعث بن قيس أسيراً ضربت عنقه، فإنه يخيّل إلي أنه لا يرى شراً إلا أعان عليه، ووددت أني سألت رسول الله (ص) لِمَنْ هذا الأمر بعده فلا ينازعه أحد، ووددت أنّي سألت رسول الله (ص) هل للأنصار فيه شيء، ووددت أني سألت رسول الله (ص) عن ميراث بنت الأخ والعمة فإن في نفسى منها شيئا (١٠).

يستشف من هذا الكلام أن الخليفة كان في شك من أمره في كثير مما فعل وكثير مما لم يفعل، وأمور أخرى بقي الشّك يراوده فيها ففي نفسه منها شيء، لكنه يصرّح بالندم على فعل بعضها كما هو الشأن في الهجوم على بيت فاطمة (ع). وأنّى له تدارك ذلك وقد ماتت فاطمة (ع) ساخطة عليه، وإنما يكون الندم توبة إذا سارع صاحبه إلى ردّ الحقوق إلى أهلها، أما إذا استمر في تجاهله وغَمْطِ الناس حقوقهم فإنّه لا يزيد بذلك إلا توكيداً للحجّة على نفسه.

ثم إنه يتحسر على عدم سؤاله رسول الله لمن هذا الأمر بعده، فإذا كان كذلك فما معنى قوله يوم السقيفة كما جاء في تاريخ الطبري:

« أما بعد يا معشر الانصار فإنكم لا تذكرون منكم فضلاً إلا وأنتم له أهل، وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط داراً ونسباً ولكن قد رضيت لكم أحد هذين الرّجلين فبايعوا أيّهما شئتم «(٢).

فكيف يقول بعد ذلك الطبري: « ووددت أنّى كنت سألت رسول الله (ص) لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد، ووددت أنى كنت سألته هل للأنصار

<sup>(&#</sup>x27;) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج $^{\circ}$  ص $^{\circ}$ 13.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري، الطبري: ج٢ ص٤٤٦.

في هذا الأمر نصيب»(١).

إنه لتخبّط عجيب لا يخلو من قصور في النظر أو تسفيه للعقول، لأنه إذا كانت الخلافة منحصرة في قريش كما استدل به الخليفة فإنه ليس للأنصار إليها سبيل، وإن احتُمل للأنصار فيها نصيب فإنه ليس إلى حصرها في قريش سبيل، فما معنى هذين السؤالين في نفس الوقت؟!

وأمّا عن قوله إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش، فمتى كانت رؤية العرب ووجهة نظرهم حجّة شرعيّة في الأصول والفروع؟ ثم إن الأنصار من العرب ومن صميمهم وهم لا يعرفون ذلك ولا يرونه بتلك الصورة؟ وإنما انحصرت الخلافة شرعاً في بني هاشم بأحاديث النبي (ص) التي ضربت حولها القيادة القرشيّة رقابة مشدّدة، وحصاراً فكرياً ليس إلى فكّه سبيل حتى تناساها كثير من الناس، لا بمعرفة العرب، فإن العرب وقريشاً بالذات فضّلت بسفاهتها ومعاييرها السّقيمة رجلاً من القريتين عظيماً على سيّد الأولين والآخرين.

على أنه يشهد بالظّم على كل من ينازع عشيرة النبي (ص) هذا الأمر، كما جاء في جمهرة خطب العرب: « ... وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم، وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدّين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام رضيكم الله انصاراً لدينه ورسوله، وجعل إليكم هجرته وفيكم جلّة أزواجه وأصحابه «(٢) وقد نازع بني هاشم أو نازعه بنو هاشم، وجميعهم من قريش فمن الظّالم ومن المظلوم؟

(١) المصدر نفسه: ج٢ ص٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) جمهرة خطب العرب: ج١ ص١٧٥.

#### وكيف يشك بعد هذا القول؟

لقد كان النبي (ص) واضحاً بخصوص هذه المسألة، وأخذ عليهم البيعة جميعاً يوم الغدير، وبذلك قطع الطّريق على كل متأوّل، ووضع كلّ فرد من أفراد الأمة أمام مسؤوليته لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل، ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيى عن بيّنة.

من أجل مثل تلك التخبّطات التي جرّت على الأمة الإسلامية الويلات ينبغي قراءة تاريخ الإسلام بنظرة أخرى غير التي أورثناها المتعصبون والمتحجّرون الذين إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سيلاً.

# وفي الطبقات الكبرى:

« قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا هشام بن أبي عبدالله عن قتادة، قال: بلغنى أن أبا بكر قال وددت أنى خضرة تأكلنى الدّواب ((۱).

وفي تاريخ الطبري: « ... يا أبا عبد الله لا تذكر مما ذكرت لك شيئاً، قال: أفعل، فقال له أبوبكر: لو تركته ما عدوتك وما أدري لعلّه تاركه والخيرة له ألا يلى من أموركم شيئاً، ولوددت أنى كنت خلواً من أموركم وأنّى كنت فيمن مضى من سلفكم، يا أبا عبد الله لا تذكرن مما قلت لك من أمر عُمَر ولا مما دعوتك له شيئا»(").

العجب من إصرارهم على صرف الأمر عن وصي رسول الله والسماح لأنفسهم بالتصرّف بهذا الشّكل الذي تأباه العقول السليمة، وإلا فإنّه يقول

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج٣ ص١٩٨.

 $<sup>(^{\</sup>Upsilon})$  تاریخ الطبري، الطبري: ج $^{\Upsilon}$  ص $^{\Upsilon}$ 

لعثمان لو تركته \_ أي عمر \_ لما عدوتك، ولو أنه فعل لما زاد على تعجيل فتنة بني أميّة، ولكنّه لم يكن ليترك صاحبه، وحتى لو فعل فإنّه لم يكن ليوليّ عثمان وسيوف المهاجرين والأنصار حديثة عهد بدماء رؤوس الشّرك من بني أمية.

#### كلمات عمربن الخطاب:

في تاريخ مدينة دمشق:

... عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في حديث عطاء بن يسار أنه قال، قلت للوليد بن عبد الملك، قال عمر بن الخطاب، وددت أني سلمت من الخلافة طباقاً لا علي ولا لي فقال، كذبت أللخليفة تقول هذا؟ أو كذبت، قال: فأفلت منه بجريعة الذقن»(١).

« وعن سهل بن محمد عن الأصمعي أنه قال هذا مَثَلٌ يقال أَفْلَتَ فلان بجريعة الذّقن يُرادُ أنّ نفسه صارت في فِيه» (٢).

وفي تاريخ مدينة دمشق:

« ... و يجيء قوم آخرون فيثنون عليه، فقال عمر: أما والله على ما يقولون وددت إني خرجت منها كفافاً لا علي ولا لي، وإن صحبة رسول الله (ص) قد سلِمت لي، فتكلّم عبد الله بن عباس وكان عند رأسبه وكان خليطه كأنه من أهله، وكان ابن عباس يقرأ القرآن فتكلم عبد الله بن عباس فقال: والله لا تخرج منها كفافاً، لقد صحبت رسول الله (ص) فصحبته بخير ما صحبه خليفة رسول الله (ص) وكنت تنفذ أمره وكنت له وكنت، ثم وليتها يا أمير المؤمنين أنت فوليتها بخير ما وليها وال كنت تفعل وكنت تفعل فكن عمر يستريح إلى حديث ابن عباس، فقال عمر: يا ابن عباس كرر علي حديثك فكر عليه، وقال ابن المقرئ: كر علي حديثك فكر عليه، فقال عمر: أما والله على ما تقولون لو أن لى طلاع الأرض ذهباً لافتديت به فقال عمر: أما والله على ما تقولون لو أن لى طلاع الأرض ذهباً لافتديت به

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٠٠ ص٤٥١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج ۲۰ ص ٤٥١.

اليوم من هول المطّلع قد جعلتها شورى في ستة. وقال ابن المقرئ: في ستة عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص»(١).

## وفي تاريخ مدينة دمشق:

« عن سماك عن ابن عباس قال: دخلت على عمر حين طعن، فقلت أبشر يا أمير المؤمنين والله لقد مصر الله بك الأمصار وأوسع بك الرزق وأظهر بك الحق، فقال عمر: قبلها أو بعدها، فقلت: بعدها وقبلها، قال: فوالله وددت أني أنجو منها كفافاً لا أؤجر ولا أؤزر»(٢).

# وفي الطبقات الكبرى:

«قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي، قال: أخبرنا مسعر عن سماك، قال: سمعت ابن عباس قال دخلت على عمر حين طُعن فجعلت أثني عليه، فقال بأي شيء تثني علي بالإمرة أو بغيرها قال قلت بكلّ، قال: ليتني أخرج منها كفافاً لا أجر ولا وزر. قال أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي وعبيد الله بن موسى عن مسعر عن سماك الحنفي، قال سمعت ابن عباس يقول قلت لعمر مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل بك وفعل فقال: لوددت أنى أنجو منه لا أجر ولا وزر» (٣).

# في الطبقات الكبرى:

« قال أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير وكثير بن هشام، قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج٤٤ ص٤١١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) المصدر نفسه: ج٤٤ ص٤٢٣.

<sup>(&</sup>quot;) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج٣ ص ٣٥١.

رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتني كنت هذه التبنة ليتني لم أخُلق، ليتني كنت نسياً ليتني لم أك شيئاً، ليتني كنت نسياً منسياً (١).

كان الأولى بالخليفة أن يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه، فقد أدركت الإسلام، ورأيت رسول الله وسمعت صوته وحسه، وعاشرته من قريب وهو الذي بشرت به الأنبياء والرسل، ووصلت إلى الحكم أنصب وأعزل وأقيم الحدود ويأتمر الناس بأوامري في الشرق والغرب، ويحسب لي ملوك الدنيا ألف حساب. والحمد لله الذي عرفني على الإسلام فأنا أصلي وأصوم وأحج، وأنا مبشر بالجنة...!!!! ليس بيني وبينها إلا مفارقة روحي لبدني.

على كل حالٍ هو أعلمُ بنفسه وحاله، وإقرار العقلاء على أنفسِهم حُجة. وفي الطبقات الكبرى:

« ... عن أبيه عن عثمان بن عفان قال: أنا آخركُم عهداً بعمر دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر فقال له: ضع خدّي بالأرض، قال: فهل فخذي والأرض إلا سواء، قال: ضع خذّي بالأرض لا أم لك، في الثانية، أو في الثالثة ثمشبك بين رجليه فسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي حتى فاضت نفسه، قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله قال حدثني: أبان بن عثمان عن عثمان، قال: آخر كلمة قالها عمر حتى قضى: ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله بن أبي ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله بن أبي

<sup>(&#</sup>x27;) المصدر نفسه: ج٣ ص ٣٦٠.

أويس قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال: ليتني لم أكن شيئا قط ليتني كنت نسياً منسياً، قال: ثم أخذ كالتبنة أو كالعود عن ثوبه فقال: ليتني كنت مثل هذا...»(١).

## وفي الامامة والسياسة:

«... قال: ومن أين لي بالشهادة وأنا بجزيرة العرب؟ ثم جعل الناس يثنون عليه ويذكرون فضله. فقال: إنّ من غررتموه لمغرور، إني والله وددت أن أخرج منها كفافاً كما دخلت فيها، والله لو كان لي اليوم ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطّلع، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا بأس عليك، فقال: إن يكن القتل بأساً، فقد قتلني أبو لؤلؤة، قالوا: فإن يكن ذلك فجزاك الله عنا خيراً. فقال: لا أراكم تغبطونني بها، فو الذي نفس عمر بيده ما أدري علام أهجم، ولوددت أني نجوت منها كفافاً لا لي ولا عليّ، فيكون خيرها بشرها، ويسلم لي ما كان قبلها من الخير»(٢).

## وفي الامامة والسياسة:

« قال: والله لا أحملكم حياً وميتاً، ثم قال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، يعنى النبي هو خير مني، يعنى أبا بكر، وإن أدع فقد ودع من هو خير مني، يعنى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين، فقال: ما شاء الله راغباً، وددت أن أنجو منها لا لي ولا عليّ. فلما أحسّ بالموت قال لابنه: اذهب إلى عائشة، وأقرئها مني السلام، واستأذنها أن أقبر في بيتها مع رسول الله ومع أبي بكر، فأتاها عبد الله بن عمر، فأعلمها، فقالت: نعم وكرامة ثم

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج٣ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: ج١ ص٤٠، تحقيق الشيري.

قالت: يا بني أبلغ عمر سلامي، وقل له: لا تدع أمة محمد بلا راع، استخلف عليهم، ولا تدعهم بعدك هملاً، فإني أخشى عليهم الفتنة، فأتى عبد الله فأعلمه، فقال: ومن تأمرني أن أستخلف؟ لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح باقياً استخلفته ووليته، فإذا قدمت على ربي فسألني وقال لي: من وليت على أمة محمد؟ قلت إي ربي، سمعت عبدك ونبيك يقول: لكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبو عبيدة بن الجراح، ولو أدركت معاذ بن جبل استخلفته، فإذا قدمت على ربي فسألني: من وليت على أمة محمد؟ قلت: إي ربي، سمعت عبدك ونبيك يقول: إن معاذ بن جبل يأتي بين يدي العلماء يوم القيامة. ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته، فإذا قدمت على ربي فسألني: من وليت على أمة محمد؟ قلت إي ربي، سمعت عبدك ونبيك يقول: خالد بن الوليد لوليته، فإذا قدمت على ربي فسألني: من وليت على من سيوف الله سلّه على المشركين...» (١).

هذا كلام جدير بأن يُفحَص، والتمعّن فيه كفيلٌ بتبديد بعض الشبهات التي يتمسك بها المدافعون عن الباطل. فالمرشّحون للخلافة حسب اقتراح الخليفة عمر بن الخطاب ثلاثة: أبو عبيدة بن الجراح، ثم معاذ بن جبل، ثم خالد بن الوليد. هؤلاء هم الذين يستحقُون أن يقودوا الأمة. لكن قبل الشّروع في مناقشة ذلك تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء فيهم متّهمان بالمشاركة في الهجوم على بيت كان جبريل يستأذن قبل دخوله! والثالث محل تأمّل. وقد برّر الخليفة هذا التّرشيح بكلمات يحسبها فضائل وهي أوهى وأوهن من بيت العنكبوت إذا قيست بغيرها مما ورد في حق الإمام علي (ع). ولو لم يكن إلا حديث المنزلة الذي يقول فيه رسول الله (ص) لعلي (ع): «أنت مني

(') المصدر نفسه: ج١ ص٢٨، تحقيق الزيني.

بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي «أقول لو لم يكن إلا ذلك لكفى، فكيف وقد صُنّفت في فضائله (ع) كتب مستقلة، منها كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للحافظ النسائي وكتاب فضل آل البيت للمقريزي، والرجلان من كبار علماء السنّة لا سبيل للتشكيك في منزلتهما العلمية واستقامتهما وصحة معتقدهما عندهم. ألم ير الخليفة في واحدة من تلك الفضائل ما يجعله في مصاف من سمّاهم؟ ليت الخليفة ذكر آية واحدة نازلة في فضل واحد ممن ذكر! لكن القرآن حافل بالآي النازل في فضل على وأهل بيته عليهم السلام، وهو المولود في الكعبة والذي تربّى في حجر رسول الله (ص) وخديجة، وهو كفؤ فاطمة (ع) وأبو سيدي شباب أهل الجنة رسول الله (ص) وخديجة، وهو كفؤ فاطمة (ع) وأبو سيدي شباب أهل الجنة

•••

إن عمر بن الخطاب نفسه يشهد لعلي (ع) أنه مولاه ومولى كلى مؤمن ومؤمنة، وقد قال له يومها: «بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة»، فإن يكن أبو عبيدة وخالد ومعاذ من المؤمنين فعلي (ع) مولاهم ومولى زعمائهم ومرشيعهم، وليس أحد منهم مولى له، وكفى بذلك دليلاً لمن تنورت بصيرته وصفت سريرته.

وقد كان رسول الله يؤمّر علياً (ع) عليهم في السرايا ولم يؤمّر أحداً منهم عليه.

وقد خطب زعماؤهم ومقدموهم فاطمة (ع) وردّهم رسول الله (ص) وهو القائل: « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير «. وزوّجها علياً (ع) رغم حسد الحاسدين.

في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى:

« ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في ثلاثة آلاف ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة قال عبد الله لأبيه: لم فضلته فوالله ما سبقني إلى مشهد؟ فقال له: لأن زيداً كان أحب الى رسول الله (ص) من أبيك وأسامة أحب إليه منك، فآثرت حب رسول الله (ص) على حبى»(١).

هل كان أسامة بن زيد أحب إلى رسول الله من فاطمة (ع)؟ هل قال رسول الله أسامة بضعة مني؟! وأعجب منه قوله: آثرت حب رسول الله (ص) على حبى!!

<sup>(</sup>١) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ج٢ ص٥٠.

#### كلمات أبي الدرداء:

فى تارىخ مدينة دمشق:

« قالا أنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن سهل أنا محمد بن إسماعيل، قال محمد بن يزيد بن عفيف عن أم الدرداء عن أبي الدرداء: وددت أني شجرة أعضد، قاله محمد بن مبارك عن صدقة «(١).

----

#### كلمات عمروبن العاص:

في المستطرف في كل فن مستظرف:

« ولما احتُضر عمرو بن العاص دعا بغل وقيد وقال ألبسوني إيّاهما فإني سمعت رسول الله يقول: إن التوبة مقبولة ما لم يغر غر ابن آدم بنفسه، ثم استقبل القبلة وقال: اللهم إنك أمر تنا فعصينا فار تكبنا وهذا مقام العائذ بك، فان تعف فأنت أهل العفو وإن تعاقب فبما قدمت يداي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم مات وهو مغلول القيد، فبلغ ذلك الحسن بن علي بن أبي طالب (رضى الله تعالى عنهما) فقال استسلم الشيخ ولعلها تنفعه (۲).

وفي تاريخ اليعقوبي: « ولما حضرت عَمراً الوفاة قال لابنه: لَودَّ أبوك أنه كان مات في غزاة ذات السلاسل، إني قد دخلت في أمورٍ لا أدري ما

<sup>(&#</sup>x27;) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج٥٦ ص٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) المستطرف في كل من مستظرف: ج $^{(1)}$ 

حُجتي عند الله فيها، ثم نظر إلى ماله فرأى كثرته قال: يا ليته كان بَعْراً يا ليته كان بَعْراً يا ليتني مت قبل هذا اليوم بثلاثين سنة، أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت ديني آثرت دنياي وتركت آخرتي، عمي علي رشدي حتى حضرني أجلي، كأني بمعاوية قد حوى مالي وأساء فيكم خلافتي، وتوفي عمرو ليلة الفطر سنة ٤٣ فأقر معاوية ابنه عبد الله بن عمرو، ثم استصفى مال عمرو فكان أوّل من استصفى مال عامل، ولم يكن يموت لمعاوية عامل إلا شاطر ورثته ماله، فكان يكلّم في ذلك فيقول: هذه سنة سنّها عمر بن الخطاب»(۱).

قال ابن عبد البر في الاستيعاب: « دخل ابن عباس على عمرو بن العاص في مرضه فسلم عليه وقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصلحت من دنياي قليلا، وأفسدت من ديني كثيراً، فلو كان الذي أصلحت هو الذي أفسدت، والذي أفسدت هو الذي أصلحت لفُزْت، ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت، ولو كان ينجيني أن أهرب هربت، فصرت كالمنْخَنق بين السماء والأرض، لا أرقى بيدين ولا أهبط برجلين، فعظني بعظة أنتفع بها يا بن أخي. فقال له ابن عباس: هيهات يا أبا عبد الله؟ صار ابن أخيك أخاك، ولا تشاء أن تبكي إلا بكيت كيف يؤمن برحيل من هو مقيم؟ فقال عمرو: وعلى حينها، حين ابن بضع وثمانين سنة تُقنّطني من رحمة ربي؟ أللهم إن ابن عباس يقنطني من رحمتك، فخذ مني حتى ترضي. قال ابن عباس: هيهات يا أبا عبد الله؟ أخذت جديداً وتعطي خلقاً. فقال عمرو: مالي ولك يا ابن عباس؟! ما أرسلت كلمة إلا أرسلت نقيضها»(٢).

وفي كتاب الحُلّة السيراء للقضاعي:

(١) تاريخ العيقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص٢٢٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الاستيعاب، ابن عبد البر: ج٣ص ١١٨٩.

« وقال يخاطب معاوية بن أبي سفيان (رض):

معاوي إني بعت ديني ولم أنل به منك دنيا فانظرن كيف تصنع. وما الدين والدنيا سواء وإنني لآخذ ما تعطى ورأسي مقنع. فإن تعطني مصراً فأربح بصفقة أخذت بها شيخاً يضر وينفع.

قال عمرو هذا لأنه شرط على معاوية لما تحيز إليه، وكان معه في حروبه لعلي (رضى الله عنهم) أن يوليه إذا ظهر مصر طعمة فوفى له بذلك. ورُوِيَ أن عتبة بن أبي سفيان دخل على معاوية أخيه وهو يكلّم عمراً في مصر، وعمرو يقول له: إنما بعتك بها ديني. فقال له عتبة: أثمن الرّجُلَ بدينه، فإنّه صاحب من أصحاب محمد ((۱)).

أقول: بئس صاحبُ محمد رجلٌ يبيع دينه بدنيا فانية ويفتح بذلك على المسلمين باب فتنة لا تزال آثارها إلى اليوم. وبئس الصاحب رجلُ يقره على ذلك ويرى للصفقة مشروعية. وبئس الصاحب من اشترى من عمرو ابن العاص دينه.

وفي كتاب وصايا العلماء: «حدثنا أبوبكر محمد بن جعفر السامري، نا علي بن داود، نا عبد الله بن صالح، قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمرو بن العاص حين حضر ته الوفاة درفت عيناه فبكي، فقال له أبنه عبد الله: يا أبت ما كنت أخشى أن ينزل بك أمر من الله عز وجل إلا صبرت عليه: فقال: يا بني إنه نزل بأبيك خصال ثلاث أما أولاهن فانقطاع عمله، وأما الثانية فهول المُطّلع، وأما الثالثة ففراق الأحبّة، وهي أيْسرَهُهُنّ، ثمّ قال: اللهم إنك أمرت

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الحلّة السيراء، القضاعي: ج١ ص١٦.

فتوانيتُ ونهيتَ فعصيتُ اللهم ومن شِيمَتِكَ العفوُ والتجاوُزُ»<sup>(۱)</sup>.

وفيه أيضا: « عاصم حدثنا حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبن شماسة، قال: حضْرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فحوّل وجهه إلى الحائط، وجعل يبكى طويلاً، فقال له ابنهُ: يا أبه أما بشرِّك رسول الله بكذا، فأقبل بوجهه علينا فقال: إنَّ أفضل ما نعد به شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وقد كنتُ على أطباق ثلاثة، قد كنت وما أحدٌ أبغض إلى من رسول الله ولا احب إلى من أن أستمكن منه فاقتله، فلو مت على تلك الحال كنت من أهل النار، فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي فقلت: يا محمد أبسط يمينك أبايعك، قال: فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ فقلت: أريد أن أشترط، فقال: أشترط ماذا قلت: يغفر لي ما كان، قال: أما علمت أن الإسلام يمحو ما كان قبله، وأن الهجرة تمحو ما كان قبلها، وأن الحجّ يهدم ما كان قبله، قال: فبايعت رسول الله فما كان أحب إلى من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أُطيق أن أملاً عيني إجلالاً له، ولو شئت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أنظر إليه إجلالاً له فلو مت على ذلك لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا بعد أشياء لا أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تتبعوني نائحة ولا ناراً، فإذا دفنتموني فشنّوا على التراب شنّا، ثم أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها كي أستأنس بكم حتى أنظر ما أراجع به رسل ربي» (٢).

ما أبعد كلام عمرو بن العاص عند الموت من كلامه أيام عزّه وزهوه. وإن الذي لم يطّلع على سيرة الرجل وعداوته لأهل بيت النبوة لا يملك إلا أن يشفق عليه ويرجو له. فكلماته كلها ضراعة وتذلّل واستكانة. لكن

(١) كتاب وصايا العلماء: ص٦٦.

<sup>(</sup>۲) كتاب وصابا العلماء: ص ٦٩ ـ ص ٧٠.

القرآن الكريم يخبرنا أن فرعون الذي ادّعى ما ادّعى، ضرع واستكان حينما أيقن بالهلاك وقال بكل وضوح: آمنت أنه لاإله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاء التعليق واضحاً بينا: ألآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟!

وأحسن وصف لشخص عمرو بن العاص عثرت عليه هو ما جاء على لسان الحسن بن علي بن أبي طالب(ع) في كتاب جمهرة خطب العرب. « قال(ع): فلا أراك فخرت إلا بالغدر ولا مننت إلا بالفجور والغش وذكرت مشاهدك بصفين فوالله ما ثقلت علينا يومئذ وطأتك ولا نكأتنا فيها حربك ولقد كشفت فيها عورتك وإن كنت فيها لطويل اللسان قصير السننان آخر الخيل إذا أقبلت وأولها إذا أدبرت لك يدان يد لا تبسطها إلى خير وأخرى لا تقبضها عن شر ولسان غرور ووجهان وجه موحش ووجه مؤنس ولعمري إن من باع دينه بدنيا غيره لحرى أن يطول حزنه على ما باع واشترى. لك بيان وفيك خطل ولك رأى وفيك نكد ولك قدر وفيك حسد وأصغر عيب في غيرك»(١).

(١) جمهرة خطب العرب: ج٢ ص١١٢.

#### كلمات معاوية بن أبي سفيان:

فى تاريخ مدينة دمشق:

« وكان يقول رحم الله عبدا دعا لي بالعافية وقد رميت في أحسني وما يبدو مني ولولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي ولما اعتل قال وددت أني لا أعمر فوق ثلاث فقيل إلى رحمة الله ومغفرته فقال إلى ما شاء وقضى قد علم أني لم آل وما كره الله غير وكان عنده قميص رسول الله (ص) وإزاره ورداؤه وشعره فأوصاهم عند موته فقال كفنوني في قميصه وأدرجوني في ردائه وآزروني بإزاره واحشوا منخري وشدقي بشعره وخلوا بيني وبين رحمة أرحم الراحمين كان حليما وقورا ولي العمالة من قبل الخلفاء عشرين سنة واستولى على الإمارة بعد قتل علي عشرين سنة فكانت الجماعة عليه عشرين سنة من سنة من سنة أربعين إلى سنة ستين فلما نزل به الموت قال ليتني عشرين من قريش بذي طوى وإني لم آل من هذا الأمر شيئا»(۱).

العجب من ابن عساكر يقول عمّن فعل الأفاعيل إنّه كان حليما، اللهم إلا أن يقصد ابن عساكر من الحلم غير ما يريد العرب في كلامهم، وإلا فكيف يكون حليماً من يحاسب الناس على مشاعرهم، ويسبّ الأموات؟ إنّ الحليم لا يذكر الأموات إلاّ بخير أو يسكت عنهم، ولكّن معاوية يسببّ عليا(ع) ويلعنه ويسن لعنه ويفرضه على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويدفن المسلم حيّاً؛ لأنّه رفض البراءة من عليّ؛ ومع ذلك يراه ابن عساكر حليماً وقوراً.

إنّ الحليم لا يفرض رأيه على الآخرين، ولا يحاسبهم على ميولهم

(۱) تاریخ دمشق، ابن عساکر: ج٥٩ ص٦١.

ورغباتهم، ويعفو عند المقدرة ويتجاوز ويتغافل، ولم يكن في معاوية شيء من ذلك. وهو الذي استعمل كل أساليب المكر والخداع والكذب والزور، وشهد على أبيه بالزّنا ... كيف يكون حليماً مَنْ هذه سيرته؟ وهو الذي أمر بقتل عبد الرحمن العنزي شرّ قتلة، فدُفن المسكين حياً بقس الناطف.

وفي كتاب المستطرف في كل فن مستظرف: « ولما مرض معاوية (رض) مرضه الذي مات فيه، وفد إليه الناس يعودونه، فقال لأهله مهدوا لي فراشاً واسندوني، وأوسعوا رأسي دهاناً، ثم أكحلوا عيني بالإثمد، ثم ائذنوا للناس يدخلوا ويسلموا علي قياماً ولا تجلسوا عندي أحداً، ففعلوا ذلك، فلما خرجوا من عنده أنشد يقول.

وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع «(١)

وفي الكامل: «خطب معاوية قبل مرضه وقال: إني كزرع مستحصد، وقد طالت إمرتي عليكم، حتى مللتكم ومللتموني، وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقي، ولن يأتيكم بعدي إلا من أنا خير منه، كما أن من قبلي كان خيراً مني، وقد قيل: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، اللهم إنّي قد أحببت لقاءك فاحبب لقائي وبارك لى فيه!»(٢) [!!!].

وقيل لما اشتدت علته وأرجف به، قال لأهله: احشوا عيني أثمداً، وادهنوا رأسي، ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن، ثم مهد له فجلس، وأذن للناس فسلموا قياماً، ولم يجلس أحد فلما خرجوا عنه، قالوا: هو أصح الناس، فقال معاوية

<sup>(&#</sup>x27;) المستطرق في كل فن مستظرف: ج٢ ص٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ج٣ ص٣٦٨ ـ ص ٣٠٠، طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت.

عند خروجهم من عنده:

وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع

وكان به التفاتات، فمات من يومه، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله كساني قميصاً فحفظته، وقلم أظفاره يوماً، فأخذت قلامته فجعلتها في قارورة، فإذا مت فألبسوني ذلك القميص، واسحقوا تلك القلامة وذروها في عيني وفمي، فعسى الله أن يرحمني ببركتها!!

ثم تمثل بشعر الأشهب بن زميلة النهشلي: يعني بالإثمد.

وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع

وإذا المنية أنشبت أظفاره، إذا مت مات الجود وانقطع الندى من الناس، إلا من قليل مصرد.

وردت أكف السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا بخلف مجدد.

فقالت إحدى بناته، كلا يا أمير المؤمنين، بل يدفع الله عنك، فقال متمثلاً بشعر الهذلي: وإذا المنية... البيت، وقال لأهله: اتقوا الله فإنه لا واقي لمن لا يتقي الله، ثم قضى وأوصى أن يرد نصف ماله إلى بيت المال، كأنه أراد أن يطيب له الباقى....

ولما اشتد مرضه أخذت ابنته رملة رأسه في حجرها وجعلت تقلبه، فقال: إنّك لتقلبين حوّلاً قلّبا جمع المال من شب إلي دب. فليته لا يدخل النار، ثم تمثل:

لقد سعيت لكم من سعى ذي نصب وقد كفيتكم التطواف والرحلا

وبلغه أن قومه يفرحون بموته فأنشد:

فهل من خالد إن ما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار

وكان في مرضه ربما اختلط في بعض الأوقات، فقال مرّة: كم بيننا وبين الغوطة، فصاحت بنته واحزناه، فأفاق فقال: إن تنفري فقد رأيت منفراً(١).

وفي سير أعلام النبلاء: « محمد بن الحسن بن أبي يزيد، عن مجالد، عن الشعبي، قال: لما أصاب معاوية اللّقوة بكى، فقال له مروان: ما يبكيك قال راجعت ما كنت عنه عزوفاً، كبرت سنّى، ورق عظمى، وكثر دمعى «(٢).

وفي سير أعلام النبلاء أيضاً: «عن أبي بردة، قال دخلت على معاوية حين أصابته قرحته، فقال: هلّم يا بن أخي، فانظر فنظرت، فإذا هي قد سرت. قال أبو عمرو بن العلاء لما احتضر معاوية قيل له: ألا توصي، فقال اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فما وراءك مذهب، وقال:

هو الموت لا منجى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع

قال أبو مسهر: صلى الضحاك بن قيس الفهري على معاوية، ودفن بين باب الجابية، وباب الصغير فيما بلغني. قال أبو عبيدة: عن أبي يعقوب الثقفي، عن عبد الملك بن عمير قال: لما ثقل معاوية قال: احشوا عيني بالأثمد وأوسعوا رأسي دهناً، ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن ثم مهد له وجلس وسند، ثم قال: لدين الناس، فليسلموا قياماً فيدخل الرجل ويقول: هو لما به، وهو أصح الناس، فلما خرجوا، قال معاوية:

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: المصدر السابق: ج٤ ص٦، دار صادر للطباعة والنشر.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ج٣ ص١٥٥.

وتجلدي للشامتين أربهم إني لريب الدهر لا أتضعضع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع

... إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: أخرج معاوية يديه كأنهما عسيباً نخل، فقال هل الدنيا إلا ما ذقنا وجربنا، والله لوددت أني لم أغبر فيكم إلا ثلاثاً ثم الله أني لم آل ولو أراد الله أن يغير غير. اها ألحق بالله قالوا إلى مغفرة الله ورضوانه قال إلى ما شاء الله قد علم.

يقول معاوية قد علم الله أني لم آل، وهذا صحيح، فقد علم المسلمون السابقون منهم والمتأخرون أن معاوية لم يأل جهداً في محاولة إطفاء نور الله، كما فعل أبوه وأمه من قبل، وكما فعل ابنه من بعده، فكيف لا يعلم الله وهو اللطيف الخبير.

#### كلمات أبي عبيدة بن الجراح:

« في تاريخ مدينة دمشق:

أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبوبكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصغاني نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال قال أبو عبيدة بن الجراح وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي. قال: وقال عمران بن حصين وددت أني رماد على أكمة تسفيني الرياح في يوم عاصف»(١).

----

#### كلمات عائشة زوج النبي (ص):

في الطبقات الكبرى:

أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن بعض أصحابه عن عائشة أنها قالت حين حضرتها الوفاة يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت شجرة أسبّح وأقضي ما عليّ. أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا هشام بن المغيرة حدثني يحيى بن عمرو عن أبيه عمرو بن سلمة أن عائشة قالت: والله لوددت أني كنت مدرة، والله لوددت أن الله لم يكن خلقني شيئاً قطّ. أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا عيسى بن دينار، قال: سألت أبا جعفر عن عائشة، فقال: استغفر الله لها، أما علمت ما كانت تقول يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني كنت حجراً، يا ليتني كنت مدرة. قلت: وما ذاك منها. قال: توبة. أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا حسن بن صالح عن إسماعيل عن قال: توبة. أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا حسن بن صالح عن إسماعيل عن

(') تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۲۵ ص٤٨٢.

قيس قال: قالت عائشة عند وفاتها: « إني قد أحدثت بعد رسول الله (ص) فادفنوني مع أزواج النبي (ص) ». أخبرنا محمد بن عبد الله الاسدي، حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس دخل على عائشة قبل موتها فأثنى عليها قال:

أبشري زوجة رسول الله ولم ينكح بكراً غيرك، ونزل عذرك من السماء، فدخل عليها ابن الزبير خلافه، فقالت أثنى علي عبد الله بن عباس ولم أكن أحب أن أسمع أحداً اليوم يثني علي، لوددت أني كنت نسياً منسياً، أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا مسعر عن حماد عن إبراهيم، قال قالت عائشة «يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة. أخبرنا قبيصة بن عقبة قال سفيان: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم أن عائشة كانت تسرد الصوم، أخبرنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الاعمش عن خيثمة قال: كانت عائشة إذا سئلت كيف أصبحت، قالت: صالحة والحمد لله، أخبرنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عثمان، قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة أنه جاء يستأذن على عائشة فجئت وعند رأسها بن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقلت: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهي تموت فقالت:

دعني من ابن عباس فإنه لا حاجة لي به ولا بتزكيته، فقال: يا أمتاه إنّ ابن عباس من صالحي بنيك يسلم عليك ويودعك. قالت: فاذن له إن شئت، فأدخلته، فلما أن سلم وجلس، قال: أبشري، قالت: بم، قال: ما بينك وبين أن تلقي محمداً (ص) والأحبّة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله يحب إلا طيباً، وسقطت

قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله ليطلبها حين يصبح في المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله أن تيمموا صعيداً طيباً، فكان ذلك من سببك، وما أذن الله لهذه الأمّة من الرخصة فأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الامين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه إلا هي تتلى فيه آناء الليل والنهار، فقالت: دعني منك يا ابن عباس فوالذي نفسي بيده لوددت أنّى كنت نسياً منسيّا! «(۱).

# وفي تاريخ مدينة دمشق:

« معشر عن محمد بن قيس قال: ذكر لعائشة يوم الجمل فقالت والناس يقولون يوم الجمل قالوا لها نعم فقالت عائشة: وددت إني كنت جلست كما جلس أصحابي فكان أحب ألي من أن أكون ولدت من رسول الله (ص) بضعة عشر رجلاً كلهم مثل: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو مثل: عبد الله بن الزبير»(٢).

# وفي الطبقات الكبرى:

« أخبرنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: وددت أني إذا مت كنت نسياً منسيا» (٣).

## وفي الطبقات الكبرى:

« أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا أسامة بن زيد عن بعض أصحابه، عن عائشة، أنها قالت حين حضرتها الوفاة: يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت شجرة أسبح وأقضي ما عليّ، أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا هشام بن

<sup>(&#</sup>x27;) الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج $\Lambda$  صV2 - V0.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۳۲ ص۲۷۶.

<sup>(</sup> $^{n}$ ) الطبقات الكبرى، ابن سعد:  $+ \Lambda$  - VY - VY.

المغيرة، حدثني يحيى بن عمرو عن أبيه عمرو بن سلمة، أن عائشة قالت: والله لوددت أني كنت شجرة، والله لوددت أني كنت مدرة، والله لوددت أن كنت مدرة، والله لوددت أن الله لم يكن خلقني شيئا قط!، أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا عيسى بن دينار، قال سألت أبا جعفر عن عائشة، فقال: استغفر الله لها، أما علمت ما كانت تقول يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني كنت حجراً، يا ليتني كنت مدرة. قلت: وما ذاك منها، قال: توبة. أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا حسن بن صالح عن إسماعيل عن قيس، قال، قالت عائشة عند وفاتها: إني قد أحدثت بعد رسول الله (ص) فادفنوني مع أزواج النبي (ص). أخبرنا محمد بن عبد الله الاسدي، حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن بن أبي مليكة أن ابن عباس دخل على عائشة قبل موتها فأثنى عليها، قال أبشري زوجة رسول الله ولم ينكح بكراً غيرك ونزل عذرك من السماء، فدخل عليها ابن الزبير خلافه، فقالت: أثنى علي عبد الله بن عباس ولم أكن أحب أن أسمع أحداً اليوم يثنى علي، لوددت أنى كنت نسياً منسياً»(١).

وفي الطبقات الكبرى: «حدثنا مسعر عن حماد عن إبراهيم قال قالت عائشة يا ليتنى كنت ورَقَةً من هذه الشجرة»(٢).

أقول: أليست زوجة النبي (ص) في الدنيا والآخرة، كما نسبوا إلى عمار بن ياسر (ره) فكيف تتمنى أن لو كانت ورقة من شجرة أو نسياً منسياً أو حجراً أو مدرة، أليس هذا من العجب؟

كان المفروض أن يَغْمُرَ زَوْجَ رسول الله سرور لا يوصف، وسعادة لا ينالها بيان؛ لقرب سفرها من هذا العالم السافل ولحاقها برسول الله والنبيين

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج $\Lambda$  ص ۷٤.

 $<sup>(^{\</sup>Upsilon})$  الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج  $\Lambda$  ص  $^{\Upsilon}$  -  $^{\Upsilon}$ 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، فالمقام مقام فرح وسرور لا مقام تحسر وتأسّف، هو أشبه بالقنوط منه بشيء آخر، وإن شرّقوا وغرّبوا في التأويل. لكن فاطمة (سلام الله عليها) حينما بشرها النبي (ص) بأنها أول من يلحق به من أهل بيته سرّت ولم تستطع أن تخفي مشاعرها، بحيث ضحكت! ضحكت في ذلك المقام الصعب حين توديع أبيها ووليها ونبيها، مع علمها بأنه سيجري عليها بلاء صعب تحمّله، وقد كانت في الثامنة عشرة من عمرها (سلام الله عليها) وهي السن التي تستلذ فيها الحياة عند النساء، فما بالها لم تحزن لهذا العمر الذي يخترم في عزّه، ويسبب يتم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام ؟!

وقد سُجِّل لعائشة أقوال مشابهة في الطبقات الكبري في ترجمة عائشة ومستدرك الصحيحين: في ذكر أزواج النبي (ص) والمعارف لابن قتيبة، وبلاغات النساء لابن طيفور، ومسند ابن عباس، ومناقب الخوارزمي، وتاريخ بغداد، وصفوة الصفوة، والمعجم الكبير في ترجمة ابن عباس، وأنساب الاشراف. وكلها أقوال تؤول إلى ما يستشعر منه الإحساس بسوء الخاتمة، وهي أدرى بحالها، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة.

### كلمات عمران بن حصين:

في سير أعلام النبلاء:

« وروى هشام، عن محمد، قال: ما قدم البصرة أحد يفضل على عمران بن حصين. قال قتادة: بلغني أن عمران قال: [وددت] أني رماد [تذروني الرياح]. قلت: وكان ممّن اعتزل الفتنة، ولم يحارب مع على «(١).

عَهِدَ رسولُ الله إلى علي (ع) أنه يقاتل بعده الناكثين والمارقين والقاسطين، وعَلم عمران بذلك وعاش حتى تيسرت له فرصة محاربة الطوائف المذكورة، لكنه لم يحارب معه واحدة منها!!! فحق له أن يتحسر ويتمنى لوكان رمادا تذروه الرياح.

-----

### كلمات عبد الله بن مسعود:

في تاريخ مدينة دمشق:

«قال: ونا يعقوب، نا سعيد، نا هشيم عن سيار عن أبي وائل، قال، قال عبد الله: وددت أن الله غفر لي ذنباً من ذنوبي وأنه لا يعرف نسبي، أخبرنا أبو غالب بن البنا، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حيوية، نا أبوبكر بن إسماعيل قالا: نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا الحسين بن الحسن، أنا هشيم عن سيار عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، قال: وددت أنه يغفر لي ذنب واحد ولا يعرف نسبي، أخبرنا أبو القاسم بن السمر قندي وأبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام، قالا: أنا أبو محمد الصريفيني، أنا أبو القاسم بن حبابة، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شعبة عن سيار قال: سمعت أبا وائل قال، قال عبد الله: وددت أن الله جل وعز غفر لي خطيئة من خطاياي وأنه لم يعرف نسبي» (٢).

وفي تاريخ مدينة دمشق:

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٢ ص٥٠٩.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۳۳ ص۱٦۹.

«عن مسلم البطين عن عدسة الطائي، قال: مر بنا ابن مسعود ونحن أظنه قال بزبالة فأتينا بطائر، فقال: من أين صيد هذا الطائر فقلنا من مسيرة ثلاث، فقال: وددت أني حيث صيد هذا الطائر لا يكلمني بشر ولا أكلمه حتى ألقى الله عز وجل»(١).

الطبقات الكبرى:

« ... أخبرنا يعلى بن عبيد قال: أخبرنا إسماعيل، عن جرير رجل من بجيلة قال: قال: عبد الله وددت أنى إذا ما مت لم أبعث!!!!!«(٢).

أقول: هذا الكلام محل نظر وتأمّل؛ لأن الذي بلغنا عن الصحابة في كتب الجمهور أنّهم كانوا أهل تعلّق بالآخرة، وأنهم كانوا من المتجافين عن دار الغرور. فأين ابن مسعود من الحديث الذي يقول: من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه؟ وهل هذا الكلام كلام من يحبّ لقاء الله تعالى؟

### كلمات أبي ذر الغفاري:

وإنما أورد كلام أبي ذر لأنه يتضمّن شهادة على أهل زمانه، وإلا فإن تزكية النبي (ص) له تجعله فوق كل اعتبار؛ فقد ثبت قوله في حقه: « ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر». وقد علم المتقدّمون والمتأخرون كيف كانت نهايته وهو الرجل الذي صحب رسول الله ووفى بما عاهد الله عليه في جميع المواطن، وثبت على ولاء أهل اليت النبوي الشريف ولم ينل من الدنيا، ولا طلب المنصب والثروة. وإنّ في تقديم كعب الأحبار اليهودي عليه من طرف السلطة الحاكمة لعبرة لأولي

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۳۳ ص۱۷۳.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج۳ ص١٥٨.

الألباب. وهذه كلماته شاهدة على تلك الأيام وما كان يجري فيها:

في المنتظم لابن الجوزي: « ... أتسمعون؟ لو كان لي ثوب يسعني كفناً لم أكفن به إلا في ثوب هو لي أو ثوب يسعني كفناً إلا في ثوبها، فأنشدكم الله والإسلام أن يكفنني رجل منكم أميراً أو عريفاً أو نقيباً أو بريداً فكل القوم قد كان قارف بعض ذلك إلا فتى، قال: أنا أكفنك فإني لم أصب مما ذكرت شيئاً، أكفنك في ردائي هذا الذي علي وفي عيبتي من غزل أمي حاكتهما لي، قال: أنت فكفني، قال: فكفنه الأنصاري والنفر الذين شهدوه فيهم جحش بن الأدبر ومالك بن الأشتر في نفر كلهم يمان»(١).

\_\_\_\_\_

#### كلمات أكابر من السلف لها صلى بالموضوع:

وإنما أوردها لأنها منسوبة إلى رجال يسمّونهم السلّف الصلّالح، وقد أحلّوهم محلّ العترة فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والقصد من إيرادها أن يطّلع العاقل على الأمر كما هو، لا كما تقدّمه أيدي المتأوّلين.

\_\_\_\_\_

#### كلمات سفيان الثورى:

في تاريخ مدينة دمشق:

« عن المعافى بن عمران قال سمعت سفيان الثوري يقول وددت: أن كلّ حديث في صدري وكلّ حديث حفظه الرجال عنّي نُسرِخ من صدري

(١) المنتظم، ابن الجوزي: ج٤ ص٣٤٧.

وصدورهم، فقلت: يا أبا عبد الله ذا العلم الصحيح وذا السنة الواضحة التي بثثتها تمنى أن ينسخ من صدرك وصدور الرجال، قال: اسكت وما يدريك، لست أريد أن أقف يوم القيامة حتى أسأل عن كل مجلس جلسته وعن كل حديث حدثته أيش أردت به؟»(١)

وفي سير أعلام النبلاء: «قال عطاء بن السائب: سمعت عبدالله بن شداد يقول: وددت أني قمت على المنبر من غدوة إلى الظهر، فأذكر فضائل علي بن أبي طالب (رض)، ثم أنزل فيضرب عنقي. قلت [أي الذهبي]: هذا غلو وإسراف. سمعها خالد الطحان من عطاء. حديث عبدالله مخرج في الكتب الستة، ولا نزاع في ثقته «(۲).

يقول الذهبي: إذن هذا غلو وإسراف، لكن الذهبي نفسه وعينه وذاته يذكر في سيره:

« عن أحمد بن محمود بن صبيح: سمعت أبا مسعود الرازي يقول: وددت أني أقتل في حب أبي بكر وعمر «(٣). ولا يرى في ذلك غلواً وإسرافاً، بل يفتح باباً واسعاً عالياً للثناء على أبى مسعود الرازي فيقول:

« قال أبوبكر الخطيب: كان أبو مسعود أحد الحفاظ، سافر الكثير، وجمع في الرحلة بين البصرة والكوفة، والحجاز، واليمن، والشام، ومصر والجزيرة. وقدم بغداد، وذاكر حفّاظها بحضرة أحمد بن حنبل، وكان أحمد يقدّمه. قال أبو أحمد بن عدي: لا أعلم لأبي مسعود الرازي رواية منكرة، وهو من أهل الصدّق والحفظ. قال أبو عمران الطرسوسي: سمعت أبا بكر الأثرم

(۱) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۳۳ ص ۳۹۱.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٣ ص٤٨٩.

<sup>(&</sup>quot;) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٢ ص ٥٨٤.

يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله (ص) من أبي مسعود الرازي. قال أبو الشيخ: سمعت ابن الأصفر يقول: جالست أحمد، وأثنى على ابن أبي شيبة، وذكر عدة، قال: فما رأيت رجلا أحفظ لما ليس عنده من أبي مسعود»(١).

لا غلو ولا إسراف في قول الرجل، بل هو من أهل الصدق والحفظ، مع أنه قال نفس ماقال عبد الله بن شداد المتهم بالغلو عند الذهبي مع اختلاف المقول في حقه. وهكذا الكيل بمكيالين سواء تعلق ذلك بالرجال أو الحديث أو التفسير! وإذن فالذهبي ينهى عن خلق ويأتي مثله ولا عار عليه في ذلك ولا إثم!!

وفي سير أعلام النبلاء:

وقال في في معرض ترجمة أبي المعالي الجويني:

«قال المازري في شرح "البرهان" في قوله: إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات، وددت لو محوتها بدمي. وقيل: لم يقل بهذه المسائلة تصريحاً، بل ألزم بها؛ لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس بمتناه من نعيم أهل الجنة، فالله أعلم. قلت: هذه هفوة اعتزال، هجر أبو المعالي عليها، وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه، ونفي بسببها فجاور وتعبّد، وتاب \_ولله الحمد \_منها، كما أنه في الآخر رجّح مذهب

<sup>(&#</sup>x27;) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج ١٢ ص ٤٨٤ ـ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٤ ص٥٤٥.

السلف في الصفات وأقرّه»<sup>(۱)</sup>.

وأورد القاضي عياض في الشفا ما يلي:

« وقال أبوبكر بن عياش: لو أتانى أبوبكر وعمر وعليّ لبدأت بحاجة على قبلهما لقرابته من رسول الله (ص) ولأن أخرّ من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أقدّمه عليهما»(٢).

في سير أعلام النبلاء:

« قال أبو قطن: سمعت شعبة بن الحجاج يقول: ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النّار من الحديث. وعنه قال: وددت أني وقاد حمّام، وأني لم أعرف الحديث. قلت [الذهبي]: كل من حاقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا. قال عفان: كان شعبة من العبّاد» (٣).

وقال أبو الأحوص: «سمعت سفيان يقول: وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافاً، لا علي ولا لي. وقال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة الموت، لكنه علّة يتشاغل به الرجل. قلت: يقول هذا مع قوله للخريبي: ليس شئ أنفع للناس من الحديث؟! وقال أبو داود: سمعت الثوري يقول: ما أخاف على شئ أن يدخلني النار إلا الحديث. وعن سفيان قال: وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوزه إلى غيره. وعن سفيان قال: من يزدد علما يزدد وجعا، ولو لم أعلم كان أيسر لحزني. وعنه قال: وددت أن علمي نسخ من صدري، لَسْتُ أريد أن أسأل غدا عن كل حديث رويته: أيش أردت به؟ قال يحيى القطان: كان الثوري قد غلبت عليه حديث رويته: أيش أردت به؟ قال يحيى القطان: كان الثوري قد غلبت عليه

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ـ الذهبي: ج١٨ ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ج٢ ص٥١.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٧ ص٢١٣.

شهوة الحديث، ما أخاف عليه إلا من حبه للحديث»(١).

وسئل سفيان عن أحاديث الصفات، فقال: « أمروها كما جاءت. وقال أبو نعيم عنه: وددت أني أفلت من الحديث كفافا. وقال أبو أسامة: قال سفيان: وددت أن يدي قطعت ولم أطلب حديثا» (٢).

وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا دعا له رجل، يقول: الاعمال بخواتيمها. وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: وددت أني نجوت من هذا الامر كفافا لا على ولا لى»(٣).

قال ابن عيينة: « سمعت مسعراً يقول: وددت أن الحديث كان قوارير على رأسى، فسقطت، فتكسّرت»(٤).

في الطبقات الكبرى ـ محمد بن سعد:

« أخبرنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان، قال أخبرني من سمع الشعبي، يقول: ليتني انفلت من علمي كفافاً لا على ولا لى»(٥).

وقال أبو يعلى الموصلي: «حدثنا هاشم بن الحارث، حدثنا أبو المليح الرقي، عن حبيب بن أبي مرزوق، قال، قال ميمون: وددت أن إحدى عيني ذهبت وبقيت الأخرى أتمتع بها، وإني لم أل عملا قطّ. قلت: ولا لعمر بن عبد العزيز؟ قال: ولا لعمر بن عبد العزيز، لا خير في العمل لا لعمر ولا لغيره»(٢).

قال: « وكان هشام من أكره الناس لسفك الدّماء، ولقد دخل عليه من

\_

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٧ ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٧ ص٢٧٤.

<sup>(&</sup>quot;) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١١ ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ج٧ ص١٦٦.

<sup>(°)</sup> الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج٦ ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٩ ص٣٤٥؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٥ ص٧٧.

مقتل زيد بن علي وابنه يحيى أمر شديد وقال: وددت أني افتديتهما بجميع ما أملك»(١).

قال: « وذكر غيره أن هشاما نظر إلى أولاده وهم يبكون حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء، وترك لكم ما جمع، وتركتم له ما كسب، ما أسوأ منقلب هشام إن لم يغفر الله له»(7).

قال ابن كثير: « وروي أن الرّشيد كان يقول: لعن الله من أغراني بالبرامكة فما وجدت بعدهم لذة ولا راحة ولا رجاء، وددت والله أني شطرت نصف عمري وملكي وأني تركتهم على حالهم»(٣).

# كلمات عبد الملك بن مروان:

جاء في تاريخ مدينة دمشق:

« ... أن عبد الملك بن مروان حين ثقل جعل يلوم نفسه ويضرب بيده على راسه، وقال: وددت أني كنت أكتسب يوماً بيوم ما يقوتني وأشتغل بطاعة الله فذكر ذلك لأبي حازم فقال الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه، أخبرنا أبو القاسم بن السمر قندي، أنا أبوبكر اللالكائي، أنا أبو الحسين المعدل، أنا أبو علي بن صفوان، نا أبوبكر بن أبي الدنيا، حدثني أبو زيد النميري، نا أبو غسان محمد بن يحيى الكتانى، حدثنى عبد العزير بن عمران بن عمر بن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١)نفس المصدر ،: ج٩ ص٣٨٤.

<sup>(</sup>٢)نفس المصدر: ج٩ ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، ابن كثير: ج١٠ ص٢٠٨.

عوف عن أبيه عن جده، قال: لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة نظر إلى غسال بجانب دمشق يلوي ثوباً بيده، ثم يضرب به المغسلة، فقال عبد الملك: والله ليتني كنت غسالاً آكل كسب يدي يوماً بيوم، وإني لم أل من أمر الناس شيئاً قال عبد العزيز عن أبي عن جده، قال أبو حازم: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه، وإذا حضر أحدنا الموت لم نتمن ما هم فيه، قال وحدثنا ابن أبي الدنيا، حدثني سلمة بن الموت لم نتمن ما هم وددت أني عبد لرجل من تهامة أرعى غنماً في مرضه: والله وددت أني عبد لرجل من تهامة أرعى غنماً في جبالها وأنى لم أل (١٠).

هكذا يقولون في مرض الموت حين يكشف عنهم غطاؤهم...!

أين كل هذه الكلمات من كلمة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين(ع): فزت ورب الكعبة. جاء في البداية والنهاية ما يلي:

«عن عثمان بن صهيب عن أبيه، قال، قال علي: قال لي رسول الله (ص): "من أشقى الأولين؟ قلت: عاقر الناقة، قال: صدقت، فمن أشقى الآخرين؟ قلت: لا علم لي يا رسول الله، قال: الذي يضربك على هذه \_ وأشار بيده على يافوخه فيخضب هذه، يعني لحيته من دم رأسه قال: " فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم «(٢).

\_

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۳۷ ص۱۵۷ ـ ۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٧ ص ٣٥٨ ٢٥٥.



# ماذا يريد القائلون بعدالة جميع الصحابة؟

يبرر القائلون بعدالة جميع الصحابة موقفهم هذا بأن فيه حفاظاً على الدين، وأنه بذهاب عدالة الصحابة ينفتح باب لهدم الدين، وينسون أو يتناسون أن نقد الصحابة وشتمهم وسبهم وقتلهم بدأ على أيدي الصحابة أنفسهم. لذلك تراهم لا يخرجون من تناقض إلا ليقعوا في آخر. وحين أعيتهم الأمور وانقطعت السبل، ربطوا مسألة عدالة الصحابة بصحة الاعتقاد، بحيث يكون المشكّك في عدالتهم مارقاً من الدين.

روى الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله (ص) فاعلم أنّه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حقّ، وإنّما أدّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله(ص) وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسّنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة (١).

وقال القاضي عياض (٢):

« ومن توقيره وبره (ص) توقير أصحابه، وبرهم ومعرفة حقهم، والاقتداء بهم، وحسن الثناء عليهم، والاستغفار لهم، والإمساك عمّا شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم، والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة، والمبتدعين القادحة في أحدٍ منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل ذلك ولا يذكر أحد منهم بسوء، ولا يغمص

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي: ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) الشفا بتعريف، حقوق المصطفى: ج٢ ص٥٦-٥٣.

عليه أمر، بل نذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم، ويسكت عمّا وراء ذلك، كما قال (ص) (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا) قال الله تعالى همُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ (() إلى آخر السورة [!]، وقال هوالسَّابِقُونَ الأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ (() وقال تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (() وقال هرِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (() وقال ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (() (()).

وأورد ابن عبد البر في كتابه (الاستيعاب) أحاديث كثيرة في النّناء على الصحابة وذم من يتجرأ وينتقد أعمالهم، فملأ بذلك سبع عشرة صفحة (مقد مة الكتاب) لكنه ذكر خلال ذلك من المتناقضات ما يحار له اللبيب فمن ذلك قوله: « ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله(ع)، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبّيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه، قال الله تعالى ذكره: «مُحمَّد رسول الله والله والذين مَعَه أشداء على المُفار رحماء بَيْنَهُم تراهم ركعًا سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن الله ورضوانًا سِيمَاهُم في وجُوهِهم مِن أثر السُّجُود (١٠) فهذه صفة من بادر إلى تصديقه والإيمان به وآزره ونصره ولصق به وصحبه، وليس كذلك جميع من رآه ولا جميع من آمن به وسترى منازلهم من الدين والإيمان، وفضائل في الفضل والتقدم منهم، فالله قد فضل بعض النبيّين على بعض وكذلك

(¹) الفتح: ۲۸.

<sup>(</sup>۲) التوبة: ۱۰۰.

<sup>(</sup>۳) الفتح: ۱۸.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٢٣.

<sup>(°)</sup> الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ج٢ ص٥٣ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>۲) الفتح: ۲۹.

سائر المسلمين والحمد الله رب العالمين، وقال عزّ وجل ﴿والسَّابِقُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسانٍ رَّضيِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ (١)(٢).

ومن ذلك قوله « وذكر سنيد، قال حدثنا حجّاج عن شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي سعيد الخدري، قال: لما نزلت ﴿إِذَا جَاء نَصَرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٣) قرأها رسول الله حتى ختمها، وقال النّاس خير وأنا وأصحابي خَيْرٌ، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة، فقال له مروان بن الحكم: كذبت! وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج وهما قاعدان معه على السّرير، فقال أبو سعيد: لوشاء هذان لحدّد ثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصّدقة، فرفع عليه مروان دّر ته ليضربه، فلما رأيا ذلك يخشى أن تنزعه عن الصّدقة، فرفع عليه مروان دّر ته ليضربه، فلما رأيا ذلك قالا صدق «(٤).

وهذه قصلة أخرى تدع اللّبيب حيران ذكرَها كلّ من الطّبريّ وابن الأثير وابن عساكر:

« ... ثم أقبل [أي معاوية] على عبدالرحمن العنزي فقال: إيه يا أخا ربيعة ما قولك في علي؟ قال: دعني ولا تسالني فإنّه خير لك، قال: والله لا أدعك حتى تخبرني عنه، قال: أشهد أنّه كان من الذّاكرين الله كثيراً، ومن الآمرين بالحق والقائمين بالقسط والعافين عن النّاس، قال: فما قولك في عثمان؟ قال: هو أوّل من فتح باب الظّلم وأرتج أبواب الحق، قال: قتلت نفسك، قال: بل إياك قتلت، ولا ربيعة بالوادي يقول حين كلّم شمر الخثعمي في كريم بن

<sup>(1)</sup> التوبة: 100.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب، ابن عبد البر: ج١ ص١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) النصد: ١.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب، ابن عبد البر: ج١ ص٩.

عفيف الخثعمي ولم يكن له أحد من قومه يكلّمه فيه فبعث به معاوية إلى زيادٍ وكتب إليه أمّا بعد فإنّ هذا العنزيّ شرُّ من بعثت فعاقبه عقوبته التي هو أهلها واقتله شرّ قتلةٍ فلمّا قدم به على زياد بعث به زياد إلى قسّ النّاطف فدفن به حيّا(۱). [!!!!!].

ولا يفوت التنبيه هنا إلى أن الآمر بهذه القتلة الشنيعة هو الشخص الذي يذكره العلماء والمؤرخون بالحلم، فإذا كان هذا هو شأن الحليم، فإنّه يتعيّن إعادة النظر في معانى الأخلاق في الإسلام من الأساس.

نعم، لأن مسألة عدالة جميع الصّحابة هشّة لا ترتضيها العقول السّليمة المتحرّرة من التقليد، كان أوّل من وُجّهت إليه سهام التّكفير شيعة أهل البيت عليهم السلام. وبما أن الأدلّة في إثبات تلك العدالة لم تكن تملك من المصداقيّة ما يرفع به أصحابها هاماتهم، فقد ترقّوا إلى أعلى من ذلك فأباحوا دماء علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ووقعت مجازر وفتن وأمورٌ يعجز اللّسان عن وصفها؛ والذي يطالع كتاب شهداء الفضيلة للأميني وأمورٌ يعجز اللّسان عن وصفها؛ والذي يطالع كتاب شهداء الفضيلة للأميني قليلاً من الإنسانية، فضلاً عن الإيمان. فلقد تفنّنوا في تعذيب وقتل علماء شيعة أهل البيت عليهم السلام بطرق لم يسبقهم إليها أحد، هذا مع العلم أن الأميني (ره) لم يذكر إلا قليلاً مما ثبت من طريقهم. وأمرٌ ما في الأمر أنهم كانوا ينسبون ذلك إلى الشريعة المقدّسة، فيفتون شرعاً بقتل العالم بطريقة شنيعة، مع أنّ النبي (ص) قد نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور، ويستحلّون دم امرئ مسلم لا لشيء إلاّ لانه رفض الكفر بكتاب الله في ما يتعلّق بمسألة دم امرئ مسلم لا لشيء إلاّ لانه رفض الكفر بكتاب الله في ما يتعلّق بمسألة

(¹) تاريخ الطبري، الطبري: ج٤ ص٢٠٦؛ تاريخ دمشق، ابن عساكر: ج٨ ص٢٧؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٣ ص٤٨٦.

عدالة الصحابة! وأوّل من رفض الاعتقاد بصحّة وشرعية خلافة أصحاب السقيفة فاطمة بنت رسول الله(ص)، ولا يشكّك في إيمانها وكونها سيّدة نساء أهل الجنة إلا مارق من الديّن. ولم يزل ذلك ديدن المكفّرين طيلة القرون الماضية حتّى هضم كثير من النيّاس الفكرة، وصار مقبولاً عندهم أنّ الصحابي معصوم وأن النبي (ص) غير معصوم، وتراهم يدافعون عن ذلك بصرامة وحزم، وحكومات الجور واقفة إلى جانبهم. فماذا هم قائلون لرب العالمين، فإنّه جل شأنه لا يقول بعدالة الصيّحابة، ولا يقرّ القائلين بها على صحة معتقد. إنّه وصف بعضهم بأنّهم رجس، وآخرين بأنّ في قلوبهم مرضاً، وآخرين بأنة م كانوا قوماً فاسقين و....

# فهل يجرون عليه نفس الحكم؟

لاشك أن أصل مَنْشَإ نظرية عدالة الصّحابة لا يستند إلى ركن وثيق، وأن من أسسّس ذلك ينطوي على دهاء عجيب، بحيث استطاع أن يُلبّس على المثقّفين والمتديّنين، ويستعملهم في ضرب دينهم وهم لا يشعرون. وللغفلة عن تدبّر القرآن الكريم دور كبير في بسط هذه القضية ونشرها، وإلا فإن مجرّد التوجّه لكلام المولى سبحانه وتعالى حينما يتحدّث عن ظالمي أنفسهم، كاف لإيقاظ العبد لمُراعاة الحُرمة. وكفى المرء سفَها أن يسأل مولاه جلّ شأنه أن يتخلّى عن حكمته ويكذّب نفسه ويجعلَهم سواء، برّهم وفاجرهم، صادقَهم ومُنافقَهم، عفيفَهم وزانيَهم، ظالمَهم ومظلومَهم وغير ذلك من الأضداد. أليس يقول جل شأنه: ﴿أَفْنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* ذلك من الأضداد. أليس يقول جل شأنه: ﴿أَفْنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \*

<sup>(&#</sup>x27;) القلم: ٣٥ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۸.

مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسِتْوُونَ ﴿(١). إنّه جلّ شَأْنُه يقول بوضوح وبَيانِ لا يستوون، لكن النّظريّة تقول يستوون! ﴿إِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ النِّي فِي الصُّدُورِ ﴾(٢).

(¹) السجدة: ۱۸.

(٢) الحج: ٤٦.

### الصحبت والعدالت

هل يكفى مجرّد رؤية النبيّ وصحبته لتحصيل ملكة العدالة؟

أمّا القرآن الكريم فينفي ذلك، ويذكر قصص كثير من الأمم التي عاش بينها أنبياء حتّى طال عليها الأمد، ولم يكن إيمان ولا خشعت قلوبٌ، فمنْهم من خسفَ الله به الأرضَ، ومنهم من أغرقَه، ومنهُم من أهلكه بالرّيح العقيم، فلو أنّ مجرّد رؤية نبيّ أوْ صحبته ينفع صاحبَه ونحن لا نفّرق بين أحد من رُسله لما انتهوا إلى تلك النهاية المشؤومة. ثم إنّ الصّحبة لا تعني وحدة المُعتقد. وقد ناقش هذه المسألة أحمد حسين يعقوب في كتابه نظرية عدالة الصّحابة، فقال: « فقد تكون - أي الصحبة - بين مؤمن ومؤمن «(۱۱)، وقد تكون بين ولد ووالدين مختلفين بالاعتقاد (۱۲)، وقد تكون بين رفيقي سفر (۱۳)، وقد تكون بين عالم ومتبوع (ع)، وقد تكون بين مؤمن وكافر (۵)، وقد تكون النبيّ يحاول أن يشدّهم نحو الخير وهم يحاولون إعادته إلى حظيرة الشّر (۱۷)، وقد تكون الصحبة أثر فيقتدى فاسدٌ بفعل وقد تكون الصحبة أثر فيقتدى فاسدٌ بفعل

<sup>(&#</sup>x27;) راجع الآية (٢٥) من سورة الكهف: ج٣ ص٩٢ ـ ٩٣ من تفسير ابن كثير على سبيل المثال.

<sup>(</sup>۲) راجع الآية (١٥) من سورة لقمان: ج٣ ص٤٤٤ من تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup> $^{7}$ ) راجع الآية ( $^{17}$ ) من سورة النساء: وج  $^{1}$  ص  $^{195}$  من تفسير ابن كثير.

<sup>(°)</sup> راجع الآيتين (٣٤\_٣٣) من سورة الكهف وج٣ ص٨٣من تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>أ) راجع الآية (٢٩) من سورة القمر؛ وج2 ص٢٦٥ من تفسير ابن كثير.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) راجع الآية (۲) من سورة النجم، والآية (٤) من سورة سبأ، وج٣ص٥٤٣ وج٤ ص٢٤٦ من تفسير ابن كثير.

<sup>(^)</sup> راجع الآية (٣١) من سورة يوسف، ج ٢ ص ٤٧٩ لابن كثير.

فاسد وينسج على منواله (۱)، وقد تكون الصحبة انقياداً لعقيدة إلهيّة وولاء مُطلق لقيادتها السياسية كانقياد الآل الكرام للعقيدة الإلهيّة وولائهم المطلق لقيادة النبيّ السياسيّة وتضحياتهم الجسام، وكانقياد وولاء الصّفوة الصادقة من أصحاب محمّد (ص). فمحور الصّحبة بالضّم محمور شموليّ يرتكز على عقيدة وقيادة وأهداف ومثل عُليا يسعى القائد وأصحابه لتحقيقها وسيادتها على مجتمع معيّن ((۲).

ثم إن الصّحابة لم يختاروا زمن ولادتهم حتى يكون لهم في ذاك فضيلة، بل إن ذلك محسوب عليهم، لا لهم؛ لأن الحجّة عليهم أشد وأبقى. فقد شهدوا الوحْي والمعجزات، وأخذ عليهم الميثاق أن يسمعوا ويطيعوا، وألا ينقلبوا بعد وفاة النبي (ص)، وثبت أنّهم لم يفوا بما عاهدوا الله عليه إلا قليلا منهم، وقليل من العباد الشكور وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ". نعم، هناك ثلة منهم تعتبر مفخرة للإنسانية كلها لا للمسلمين وحدهم، لأنّهم كانوا مثالاً يُقتدى به في الصدق والوفاء والنزاهة ومُجاهدة النّفس؛ أولئك تزكّيهم أعمالهم، بل هم فوق ما يقال فيهم، ذاكرهم يتشرّف بذكرهم، ومحبّهم ينتظر الرّحمة ومبغضهم ينتظر السّطوة. يجدر التمعن في هذا الكلام الوارد في مقدّمة كتاب النّصائح الكافية:

«انقسم المسلمون إلى قسمين: قسم ألبس صحابة النّبي (ص) ثوباً من القداسة غير المحدودة بحد ولا يمكن أن تتناولها يد، ولا يمكن للعقول أن تحوم حولها في لحظة من اللّحظات ولا في حال من الأحوال، وهؤلاء اعتبروا أنّ الصحّبة لا يمكن أن تنتج إلاّ ما يصح أن يكون، وهي وحدها

<sup>(</sup>¹) راجع الآية (٥٩) من سورة الذاريات، وج ٢  $\sigma$   $\tau$   $\tau$  لابن کثير.

<sup>(</sup>٢) نظرية عدالة الصحابة، محمد حسين يعقوب: ص١٢.

كافيةٌ لتبديل آثار البيئة والوراثة، وهي قادرةٌ على تحويل النّفوس الشــرّيرة إلى نفوس صالحة فحكموا على جميعهم بالطّهر والقداسة!

وقسم من المسلمين لم يعتبر الصّحبة إلاّ شرفاً يُغبط عليه الصّحابي فقط وأمّا القداسة والطّهر فأمران خارجان عن الصّحبة، ومرجعهما واقع الأمر في كلّ صحابيّ؛ فمن عمل منهم صالحاً واتّقى الله سبحانه حقّ تقاته وعمل بأوامر الله ورسوله، ولم يقترف إثماً من قتْل وظلْم واعتداء فذلك هو الصّحابي الواجب علينا تقديسه وإكباره. وأمّا من أقترف شيئا من إثم فليست الصّحبة حارسة له وهو كغيره من المسلمين الذين يلقون آثاما. وعند هذا القسم من المسلمين الصّحبة وتقوى الله يتعاونان على قداسة الصّحابي وطهره. وإذاً لابد لهذا القسم أن يأخذ الغربال فيُغرْبل ويأخذ مبضعة الطّبيب فيشر وهكذا فعل هذا القسم «(۱).

والحق أن الأحداث التي وقعت فيما بعد حيث نكث من نكث ومرق من مرق وقسط من قسط، كفيلة ببيان مدى تأثير وعدم تأثير الإسلام والتديّن في نفوس من عاصروا النبي (ص)؛ فإن وقائع الجمل وصفيّن والنّهروان لم تكن ضلة يهود أو نصارى، بل كان فيها جميعاً من رأى رسول الله(ص) وصحبه وسمع منه. وأبعد من ذلك فإن منهم من حذره النبي (ص) الفتنة وشدد عليه شخصيّاً، كما هو حال عائشة بنت أبي بكر زوْج النبي (ص)، وأبي موسى الأشعري، والزّبير، فإن عذرهم منقطع؛ لأن النبي (ص). حذرهم وبيّن لهم بشكل قاطع لا يقبل التأويل، فهل امتثلوا؟

كانت عائشة زوج النبي (ص) على علم بالواقع، وسَمَّى لها رسول الله(ص) ماء الحوأب، ولكنَّ عبد الله بن الزَّبير ـ الولد المشؤوم على حدّ تعبير الإمام

<sup>(</sup>١) النصائح الكافية، محمد بن عقل: ص١٣٠.

علي (ع) — استطاع أن يموّه عليها وصادف ذلك هوى في نفسها. قال: ابن قتيبة: « فلمّا انتهوا إلى ماء الحوأب في بعض الطّريق ومعهم عائشة، نبحها كلاب الحوأب فقالت لمحمّد بن طلحة، أيّ ماء هذا؟ فقال: ماء الحوأب فقالت: ما أراني إلاّ راجعة، قال: ولمَ؟ قالت: سمعتُ رسول الله (ص) يقول لنسائه: كأنّي بإحداكن قد نبحها كلابُ الحوأب، وإياك أن تكوني أنت يا حميراء. فقال لها محمّد بن طلحة: تقدّمي رحمك الله، ودعي هذا القول! وأتى عبد الله بن الزّبير، فحلف لها بالله لقد خلفته أوّل الليل، وأتاها ببيّنة زُور من الأعْراب، فشهد بها في من الأعْراب، فشهدوا بذلك، فزعموا أنّها أوّل شهادة زُور شهد بها في الإسلام «(١٠).

زعم ابنُ الزّبير كاذباً أنّه ليس ماء الحوأب، وصديّقته زوجُ النبي (ص) وتركت قول من يوحَى إليه، وتبيّن لها ولغيرها فيما بعد أنّه ماء الحوأب. والعجبُ من محمّد بن طلحة كيف يستهزئ بحديث رسول الله(ص)، تقول له سمعتُ رسول الله ويقول لها دعى عنك هذاالقول!!

إنّهم كانوا عاصين لرسول الله(ص) مستخفين بحديث يعتبره علماء المسلمين من دلائل النبوّة، فهل تابوا من ذلك؟ أم أنّهم غيروا المنهجية، والتحق من نجا منهم بمعاوية لإعادة الكرّة؟! لقد كان يحرّكهم جميعاً حسك عليّ بن أبي طالب(ع)، وبقي يحرّكهم بعد شهادته أيضاً، هذا مع أنّهم هم أنفسهم يروون فضائله التي سمعوها من فم رسول الله(ص)، فأيّ نفوس هذه التي تحمل الحقد والحسد لمن تعلم أنّه حبيب الله وحبيب رسوله؟ وبأيّة طريقة يفكّرون؟ تدبّر حالهم \_ رحمك الله \_ لو جاءك شخص وقال لك: أنا أحبيك لكنني أبغض أحب الناس إليك، هل تقبل منْه؟ هل يعقل أن يكونوا

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: ج١ ص٢٠، تحقيق الزيني.

يحبون الله ورسوله وهم يبغضون حبيب الله ورسوله؟! لاشك أنهم قد ابتعدوا عن الإسلام بالقدر الذي لم يعودوا يميزون به بين الحق والباطل، وإن كانوا قد احتفظوا بالجانب السهل الذي لا منافسة فيه ولا حظوظ، المتمثّل في الصّلاة والصّيام. ونحن إنّما نحترم الصّحابة لتديّنهم وإخلاصهم فإذا تبيّن لنا خلاف ذلك في حق كثيرٍ منهم فما الوجه في موالاتهم جميعاً؟

جاء في صحيح مسلم ما يلي:

«... عن معدان بن أبى طلحة أنّ عمر بن الخطّاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله (ص) وذكر أبا بكر، قال: إنّي رأيت كأنّ ديكاً نقرني ثلاث نقرات، وإنّي لا أراه إلا حضور أجلي، وإنّ أقواماً يأمرونني أن أستخلف، وإنّ الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، ولا الذي بعث به نبيّه (ص) فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفّي رسول الله (ص) وهو عنهم راض، وإنّي قد علمت أنّ أقواماً يطعنون في هذا الأمر! أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإنّ فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضّلال «(۱).

هذا عمر يشهد على أقوام من مُعاصريه من أهل القبلة بأنّهم أعداء الله الكفرة الضلال! فما هو الموقف؟ إن يكن صادقاً فهم كفرة ضلال، وإن يكن كاذباً سقطت عدالتُه، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فعلى العقول السلام. إنّ الذين اختاروا سيرة أهل البيت عليهم السلام والموقف الوسط من الصّحابة، ليس لهم عداوة شخصية ضد فلان وفلان كما يصوره من يصوره، ولا هو بدافع قومي كما يُوهمه القوميّون العرب الذين خانوا أمّتهم وتنكّروا لدينهم. إنّما اقتدى بأهل البيت عليهم السلام من اقتدى بهم لأنّه ليس له إلا

(١) صحيح مسلم ٢: ٨١

ذلك ـ في ما وصل إليه فهمه ـ أو معارضة القرآن والسنّة النبويّة الشّريفة، ولا يدين المؤمن مولاه بما يعتقد بطلانه والحق أحق أن يُتبع؛ فإن العاقل حينما يأتي ليتصفّح سيرة أهل البيت عليهم السلام وأخلاقهم وفقههم تنتعش روحه ويهتز إعجاباً وعرفاناً لتلك المقامات السلّامية التي لا يدانيها ولا يجاريها شيء، فيحمد الله على معرفتهم والانضواء تحت رايتهم. ثم إذا هو تصفّح تاريخ أعدائهم وخصومهم وأمْعن النّظر، ضاق به الرّحب الفسيح لما يراه من الظّلم والجور الذي يُمارس باسم الإسلام دين الرحمة والعدل.

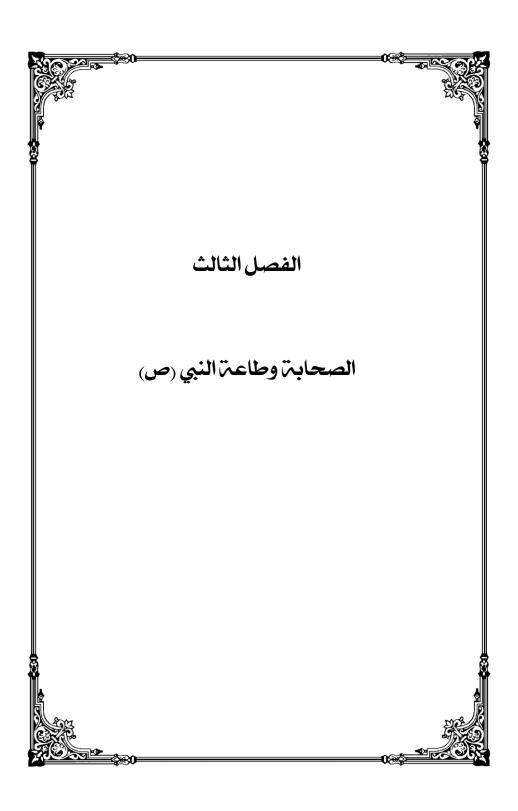

### الصحابة وطاعة النبي (ص)

### معنى الطاعم:

قال أبو هلال العسكري في الفروق:

المستفاد من الروايات هو أنّ الطاعة: الانقيادُ لمطلوب الشّارع بما أمر به واجباً كان أم مستحبّاً. والتّقوى: كفّ النّفس عمّا نهى الشّارع عنه حراماً كان أم مكرُوها. قال العسكريّ: وهو المناسب لمعناهما عند اللّغويين أيضاً (١).

## حكم طاعة النبي:

للنبي (ص) ولاية عامّة على المسلمين بنص القرآن الكريم النّبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الولاية تخوّل له أنْ يكُون الآمر النّاهي في كلّ حال، في بيته وخارج بيته، طالما هو حيّ يرزق ويبقى الحكم ساريا بعد وفاته أيضاً بموجب قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسَولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٢)، وقوله (ص): «حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام أبداً إلى يوم القيامة «(٣)؛ وبموجب ذلك يكون المعترض عليه عاصياً، وقد أخبر المولى سبحانه وتعالى أنّه يرسل الرّسل ليطاعوا لا لأن عليهم:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ... ﴿ (٤).

وقرن سبحانه وتعالى بين طاعته وطاعة النبي فقال:

(١) الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ص١٣٧.

(٢) الحشر: ٧.

(") الكافي، الكليني: ج١ ص٥٨، ح١٩.

(٤) النساء: ٦٤.

﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ (١).

﴿مَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ (٢).

بل جُعل طاعة النبي عين طاعته جل شأنه:

﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَولَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ ٣٠.

كما أنه أخبر عن سوء مصير من يعصى الرسول:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ أَن يُطِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ (٤). وقال: ﴿ وَمَن يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُّبِينًا ﴾ (٥).

وقال: ﴿يَوْمَئِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوااْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ (٦) فكيف غابتْ كلّ هذه الأوامر والنّواهي القرآنيّة عن قوْم تنزّلَ الوحْي بين أظهرهم؟

وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِكُ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَعَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ ( في هذه الآية سر يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قضي فإنّه جل شأنه نفى عنهم الإيمان إذا هُم كبير للّذين يتدبر ون كلام الله تعالى، فإنّه جل شأنه نفى عنهم الإيمان إذا هُم وجدُوا في أنفسهم حرجاً مما قضى، وقد عَلِمَ المطالعون لما جرى في صدر الإسلام أنّ الصحابة وجدوا في أنفسهم حرجاً مرّات ومرّات وطعنوا في تصرر ف رسول الله (ص) ، فآذوه بذلك واضطرّوه إلى الخروج من بيته إلى

(١) التغابن: ١٢.

(۲) النساء: ۱۳.

(٣) النساء: ٨٠

(²) النور: ٦٣.

(°) الأحزاب: ٣٦.

(T) النساء: 27.

(<sup>۷</sup>) النساء: ٦٥.

المسجد وهو مريض يجُر رجليه، وقال حين خطبهم: «كما طعنتم في إمارة أبيه من قبل «(١)، وهو ما يدل على أنهم اعتادُوا الطّعن في تصر فاته، وأقل ما يكون في ذلك سوء الأدب مع ما يقتضيه نامُوس النبوة. ولقد خطأهم (ص) في ذلك، وأكّد مرة أخرى أن أسامة خليق بالإمارة وأن أباه أيضًا كان خليقًا بها!!

وقد عقد القاضي عياض في الجزء الثاني من كتابه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى « فصلين مستقلين، أحدُهما تحت عنوان وُجوب طاعة النبي (ص) والثاني تحت عنوان وجوب اتباعه ركز فيهما على ما من شأنه أن يعزّز موقع عدالة جميع الصحابة فليطالع هناك.

# سلوك المؤمنين قبال سئت النبي الأكرم (ص)

ما هو سلوك المؤمنين قبال أقوال وأفعال وتقريرات النبي الأكرم(ص)؟ والمقصود من وراء عنوان هذه الفقرة أنّ هناك سلوكاً معيّناً أمر به الشارع قبال أقوال النبي (ص) وأفعاله وتقريراته، يُتوقّع من المسلمين أن يأتوا به دون نقاش، بناء على إيمانهم وتسليمهم. وهذا الموقف يُفهم من القرآن الكريم النّازل بلُغَة يفهمُها كلّ من كان مع النبي (ص) في ذلك الزمن. وليكن اسمُه في هذا البحث السّلوك الشّرعيّ.

# السلوك الشرعيّ:

وضّح القرآن هذا السّلوك كما لو أنّه كان يَتوجّه إلى صبيان صغار يلقّنهم الآداب الضــروريّة: ﴿لا تَرْفَعُوا أَصــُواتَكُمْ ﴾(٢)، ﴿لا تُقَـدُمُوا بَيْنَ يــَدَي اللّهِ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، البخاري: ج3 ص(1)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الحجرات: ۲.

ورَسُولِهِ ﴿() ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾() فكل هذه النواهي سهلة الفهم لا تحتاج إلى إعمال فكر وروية وإنما تحتاج إلى توجّه وانتباه وصدق في احترام وتوقير النبي (ص) ، وهذا السلوك هو السلوك الشرعي المُتوقَّع من قوم يُفترضُ فيهم أنّهم يفعلون ما يُؤمَرُون. وقد جسله هذا السلوك علي بن أبي طالب(ع) ، إذْ لم يُؤثَر عنه أنّه عارض النبي (ص) أو قدم بين يديْه أو رفع صو ته بحضرته الشريفة، بل كان يراقب نفسه بدقة في كل كبير وصغير، مسلماً لرسول الله(ص) حتى حين يتعلق الأمر بأخص أموره الشخصية. ويتبيّن ذلك واضحاً حين سأله النبي (ص) عن اسم مولُوده الأول، فأجابَه قائلاً: ما كُنتُ لأسبقك بذلك يا رسول الله. فعلي كان يُترجم القرآن عملياً بصورة لم يلتفت إليْها من مُعاصريه أحدٌ، ولا أدركه فيها أحدٌ ممّن جاء بعْده.

# السلوك الواقعي:

والمقصود به ما أثر عن الأصحاب من مواقف تجاه قول وفعل وتقرير النبي (ص) ، اعتماداً على ما جاء في كتب الجمهور (الستنة والجماعة) وكتب التاريخ المُعتبَرة. ولا يُعقل أن تكون تلك المواقف مجرد ارتجالات عشوائية، لأن معنى ذلك أنّه كان مسمُوحاً بالتصريّفات الفوضويّة، وأن الأوامر والنّواهي الإلهيّة لم تكن مَحلَّ قَبولٍ من الأصحاب، ناهيك عمّا يترتب عن ذلك من الاختلال والفساد بناءً على الفرض الأوّل، وما تؤولُ إليه صُورة الأصحاب بناءً على الثّاني.

<sup>(</sup>¹) الحجرات: ١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>) النور: ٦٣.

وإذاً، فالمفروض أنّنا أمام مجتمع بشري واع ومسؤول يُسارع أفرادُه إلى النبي (ص) ليستمعوا منه إلى ما يتوقّف عليه مصيرهم، وأنّهم أحياناً يستمعون إليه مبتدئاً وأحياناً يسألونه مُبتدرين، وأنّ بيْن أفْراد هذا المجتمع من لا يعتقد بنبوة النبي (ص)، وأنّه يحضر مجالسه لا للتبرّك والطّاعة وإنّما ليكونَ على علم واطّلاع بما يجري ليحدد مو قفّه، وحتى لا تفتضح حاله. وهذا الصنف من النّاس قد صرر القرآن الكريم بوجودهم حول النبي (ص) وسُمّوا المنافقين، ونزلت سورة باسمهم أشير فيها إلى بعض أوصافهم. وقد قرع القرآن الكريم طوائف منهم أشير فيها إلى بعض أوصافهم. المسلمون على أنّها أخر غزوات النبي (ص).

ثم يأتي بيان المواقف المأثورة التي وردت في صحاح الجمهور والوقائع التاريخية الثّابتة، وتترك الحريّة التّامة للقارئ في حكمه على ذلك، بعيداً عن التّلقين والإيهام. ولو أنّا كنا في مدارسنا نتحرّى هذا النّوع من التّمييز بين الأشياء لكانت التّربية في بلداننا أحسن بكثير ممّا هي عليه. فإنّنا ومنذ عقود نربّي أبناءنا على كثير من التّعصب القوميّ والطّائفيّ، فنفوّت عليهم بذلك المقوّمات الأساسيّة لبناء الشّخصيّة العلميّة من موضوعيّة ونزاهة وأمانة علميّة واستجابة لنداء الضمير؛ لذلك ترى من مثقّفينا ممّن هم أبناء أصول طيّبة وذوو نيّات حسنة، يقعون فرائس وضحايا الحكومات الضّالة المُضلّة، كلّ ذلك لا لخبث انطوت عليه قلوبهم مسبقاً ولكن لأنّ المناهج التي ربّوا طبقها لم تكن تتحلّى بالنزاهة والإنصاف،لأنّ النزاهة والإنصاف ينسفان بناء الحكومات الجائرة من الأساس. وإنّه لمن السّذاجة التي لا تناسب أحوال العقلاء أن يعتقد الإنسان أنّ المناهج التّربويّة والدراسيّة في البلدان ذات العقلاء أن يعتقد الإنسان أنّ المناهج التّربويّة والدراسيّة في البلدان ذات الغقلاء أن يعتقد الإنسان أنّ المناهج التّربويّة والدراسيّة في البلدان ذات الغقلاء أن يعتقد الإنسان أنّ المناهج التّربويّة والدراسيّة أله السّاسيّة الحزبيّة،

أو أنّ تلك الأهداف السّياسيّة في أكثرها غير معارضة للإسلام. ولنا أن نسأل: إلام يستند موقف الإنسان من أمر ما في حياته؟ إلى مُعتقده وارتكازاته؟

أم إلى ما يتوقّعه من جلب منفعة أو دفع ضرر؟

لعل الجواب يكون سهلاً في ما يخص موضوعنا باعتباره يتعلق بسلوك يُفترض أن يتّحد أصحاب الموقف فيه. بمعنى أن الأوامر واحدة والنّواهي واحدة، والأمر المباح خارج عن مجال البحث، وبعبارة أخرى نحن بصدد سلوك تابع للمولويّة، فهؤلاء قد أقرّوا أن الله تعالى مولاهم أصالة وأن الله تعالى جعل لنبيّه ولاية عليهم، بحيث لا يحق لهم أن يناقشوه في أمر قُضي؛ لأنّه لا معقب لحكم المولى سبحانه وتعالى، والنبي (ص) إنما يبلّغ حكم المولى، وطاعته واجبة. فالمفروض أن الطاعة هنا مسلّمة لا تقبل الجدل. وقد وقعت المعارضة فانتفت الطّاعة المطلوبة من طرف كثير من الصّحابة، لكنّها ثبتت من طريق علي على وقد تفاوتت درجات الطّاعة والاعتراض قبال أوامر النبي (ص) بتفاوت الأشخاص واستعداداتهم وأمز جتهم.



#### المخالفات

### مخالفات جماعيت

وقد ثبت أيضاً أنّ الصّحابة اتّفقت مواقفهم على مخالفة النبي (ص) في مواطن عديدة، من بينها ما ذُكر في صحيح مسلم:

« (حدثني) محمّد بن المثنّى، حدّثنا عبد الوهاب يعنى ابن عبد المجيد، حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) أنّ رسول الله (ص) خرج عام الفتح إلى مكّة في رمضان فصام حتّى بلغ كراع الغميم، فصام النّاس، ثُمّ دعا بقدح من ماء فرفعه حتّى نظر النّاس إليه، ثُمّ شرب، فقيل له بعد ذلك إنّ بعض النّاس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة أ.

ولا أدري لمَ لا ينطبق على العصاة قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسـُولَهُ فَقَد ْضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا ﴾(٢).

# وفي صحيح مسلم أيضا:

« عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله (ص) فقالوا إنّ ناسا من المصدّقين يأتوننا فيظلموننا، قال: فقال رسول الله (ص): ارضوا مصدّقيكم، قال جرير ما صدر عنّي مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله (ص) إلا وهو عنّى راض «(٣).

## وفيه:

« عن ثابت عن أنس (رض) ، قال: واصل رسول الله (ص) في أوّل شهر

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: ج٣ ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup><sup> $^{\circ}$ </sup>) صحیح مسلم، النیسابوري:

رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال: لو مُدّ لنا الشّهر لواصلنا وصَالاً يدعُ المتعمّقون تعمّقَهم، إنّكم لستم مثلي (أو قال): إنّي لست مثلكم إنّى أظلّ يُطعمني ربّي ويسقيني، (وحدّثنا) إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبى شيبة جميعاً عن عبدة، قال إسحاق: أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: نهاهم النّبيّ (ص) عن الوصال رحمةً لهُم، فقالوا: إنَّك تواصل قال إنَّى لست كهيئتكم إنَّى يطعمني ربي و يسقيني «<sup>(۱)</sup>.

# وفي صحيح البخاري (٢):

« فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبيّ الله (ص) فقلت: الســْتَ نبيّ الله حقّاً، قال: بلي، قلتُ: ألسانا على الحقّ وعدوّنا على الباطل، قال: بلي، قلتُ: فلمَ نُعطى الدّنيّة في ديننا إذاً، قال: إنّى رسول الله ولست أعْصيه وهو ناصري، قلت: أوليس كنْتَ تُحدّثنا أنّا سنأتى البيت فنطوف به، قال: بلى فأخبرتك أنّا نأتيه العام، قال قلتُ: لا، قال: فإنَّك آتيه ومطوف به، قال: فأتيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبيّ الله حقّاً، قال: بلي، قلت: ألسنْنا على الحقّ وعـدوّنا على الباطل، قال: بلي، قلتُ: فلمَ نُعطى الدّنيّة في ديننا إذاً، قال: أيّها الرّجل إنّه لَرسولُ الله (ص) وليس يعصى ربّه، وهو ناصره فاستمسك بغرزه، فوالله إنّه على الحقّ، قلت: أليس كان يحدّثنا أنّا سـنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنَّك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنَّك آتيه ومطوَّف به.

قال الزّهريّ، قال عُمر: فعملت لذلك أعمالاً! قال: فلمّا فرغ من قضيّة الكتاب، قال رسول الله (ص) لأصحابه: قوموا فانحروا ثمّ احلقوا، قال: فوالله

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم النیسابوري: ج $^{*}$  ص ۱۳٤. (۲) صحیح البخاری، البخاری: ج $^{*}$  ص ۱۸۲.

ما قام منهم رجل! حتّى قال ذلك ثلاث مرّات، فلمّا لم يقُمْ منْهُم أحد دخل على أمّ سلمة فذكر لها ما لقى من النّاس، فقالت أمّ سلمة: يا نبيّ الله أتحبّ ذلك، اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمةً حتّى تنْحر بُدْنَك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتّى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلمّا رأوا ذلك قاموا، فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما[!] ثمّ جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا السَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمانهنَّ فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَٱتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ ٱجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرِ ﴿ (١) ((٢).

لقد بقي الغيظ يغلي في صدورهم، لأن رسول الله(ص) خالف هواهم، التّسليم ﴿ ثُمَّ لاَ يَجدُواْ فِي أَنفُسِهمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (٣)؟!

# وفي صحيح مسلم:

« أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: صلّى بنا النّبيّ (ص) يوم النّحر بالمدينة، فتقدّم رجال فنحروا وظنّوا أنّ النّبيّ (ص) قد نحر، فأمر النّبيّ (ص) من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينْحروا حتى ينْحر النّبيّ (صلى الله عليه وسلم «(٤).

أقول: في زمان النبي (ص) ومعه في نفس المدينة يقع مثل هذا، لأنّهم

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ١٠.

<sup>(</sup>۲)صحيح البخاري، البخاري: ج۳ ص١٨٢. (۲) النساء: ٦٥.

كانوا يعملون بظنّهم دون تثبّت. فمن ذا الذي يصحّح لهم بعد وفاته (ص) ؟

## وفي صحيح مسلم:

«عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت صنع رسول الله (ص) أمراً فترخّص فيه، فبلغ ذلك ناساً من أصحابه فكأنّهم كرهوه وتنزّهوا عنه، فبلغه ذلك، فقام خطيباً فقال: ما بال رجال بلغهم عنّي أمر ترخّصت فيه فكرهُوه وتنزّهوا عنه، فوالله لأنا أعلمُهم بالله وأشدتهم له خشْية «(١).

## وفى الطبقات الكبرى:

« ... فخرج [أي أسسمة بن زيد] بلوائه معقوداً، فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي وعسكر بالجرف، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأوّلين والأنصار إلاّ انتدب في تلك الغزوة، فيهم أبوبكر الصّديق وعمر بن الخطّاب وأبو عبيدة بن الجرّاح وسعد بن أبي وقّاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النّعمان وسلمة بن أسلم بن حريش، فتكلّم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأوّلين؟ فغضب رسول الله (ص) غضباً شديداً، فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد أيّها النّاس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة، ولئن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله! وأيم الله إن كان للإمارة لخليقاً وإنّ ابنه من بعده لخليق للإمارة وإنّ قبله! وأيم الله إن كان للإمارة لخليقاً وإنّ ابنه من بعده لخليق للإمارة وإنّ كان لمن أحبّ النّاس إلى وإنّهما لمخيّلان لكلّ خير «(٢).

(١) صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: ج٧ ص٩٠.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج۲ ص ۱۹۰.

### في الطبقات الكبرى:

« قالوا فلما رأت الأنصار ما أعطى رسول الله (ص) في قريش والعرب تكلّموا في ذلك، فقال رسول الله (ص): يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع النّاس بالشّاء والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم، قالوا رضينا يا رسول الله بك حظّا وقسماً، فقال رسول الله (ص): اللّهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار، وانصرف رسول الله (ص) و تفرّقوا «(١٠).

لما رأى الأنصار ما أعطى رسول الله(ص) للمؤلّفة قلوبهم تكلّموا في ذلك، أي فيما بينهم، وبلغ الكلام رسول الله(ص) فهلا سألوه مباشرة أتراهم يتهمونه وهو الذي جاء ليؤسسس العدل بين جميع البشر لا بين الأنصار والمهاجرين فحسب؟ وبهذه السرّعة يفقدون ثقتهم في النبي (ص) لأجل عدد محدود من الجمال؟

# قال ابن سعد في الطبقات:

« واستشار رسول الله (ص) نوفل بن معاوية الدّيلي فقال: ما ترى، فقال: ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لميضرك فأمر رسول الله (ص) عمر بن الخطّاب، فأذّن بالنّاس بالرّحيل فضج النّاس من ذلك [!] وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطّائف، فقال رسول الله (ص): فاغدوا على القتال فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله (ص)، إنّا قافلون إن شاء الله، فسرّوا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله (ص) يضحك، وقال لهم رسول الله (ص): قولوا لاإله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فلما ارتحلوا واستقلّوا قال: قولوا آئبون عابدون

\_

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج٢ ص١٥٤.

لربنا حامدون«<sup>(١)</sup>.

قال الجوهري في صحاحه: ذعن أي خضع له وذل  $(1)^{(1)}$ . وفي القاموس المحيط: خضع وذل وأقر وأسرع في الطّاعة وانقاد  $(10)^{(1)}$ 

أقول: وإنّما يُقال ذلك لمن كان رافضاً آبياً مُعانداً، وأمّا المطيع فهو من يقول: «سمعنا وأطعنا«.

وقول ابن سعد أذعنوا يشعر أنّ اعتراضهم على النبي (ص) كان نوعاً من التمرّد، فإنّه قال: ضبح النّاس، والضبجيج إنّما يكون بارتفاع الأصوات الكثيرة، فالذين كانوا معه(ص) يوم حنين قد أساؤوا التّصررّف مهما هُذَبت العبارة، وأساؤوا الظنّ برسول الله(ص) على أنّ ابن سبعد قال: « ولم يؤذن لرسول الله (ص) في فتح الطّائف واستشار رسول الله (ص) نوفل بن معاوية الدّيلي فقال ما ترى فقال ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضررك فأمر رسول الله (ص) عمر بن الخطاب فأذّن بالنّاس بالرحيل (ع) فهو (ص) لم يؤذن بالرّحيل إلا بعد الحصار وتعذّر الفتح، إضافة إلى استشارة نوفل بن معاوية الديلي والمفروض أنه (ص) حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف نوفل بن معاوية الديلي والمفروض أنه (ص) حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف فعلت ما فعلت يوم أحُد لازالت تعشستش في الرّؤوس، فاستعجلوا الفتح ووقعوا في ما وقعوا فيه يوم الحديبية، حيث قالوا: كيف نرجع ولم نطف بالكعبة، ولم يستفيدوا من الدّرس ونسُوا قوله تعالى: ﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج٢ ص١٥٩.

<sup>(</sup>۲) الصحاح، الجوهري: ج٥ ص٢١١٩.

<sup>(</sup><sup> $^{7}$ </sup>) القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ج٤ ص ٢٢٥.

 $<sup>(^{2})</sup>$  الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج $^{7}$  ص $^{109}$ .

<sup>(°)</sup> الفتح: ۲۷.

وهكذا غدا فتح الطائف أهم من طاعة الرسول«.

# جاء في صحيح مسلم النيسابوري مايلي:

«عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، أنّ رسول الله (ص) فقد ناسا في بعض الصلوات، فقال: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلّي بالنّاس، ثمّ أخالف إلى رجال يتخلّفون عنها فأمر بهم فيحرّقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنّه يجد عظماً سميناً لشهدها، يعنى صلاة العشاء «(١).

#### وفي أسد الغابة:

« ... حد تنا محمّد بن فضيل، حدّ ثنا الأعمش عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لمّا كان يوم الطائف دعا رسول الله (ص) عليّاً فناجاه طويلاً، فقال بعض أصحابه: لقد أطال نجوى ابن عمّه، قال \_\_ يعني رسول الله (ص) \_\_ : ما أنا ( انتجيته ولكن الله انتجاه ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

# وفي تاريخ اليعقوبي:

« وقدم علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله وذلك قبل نكاحه إيّاها، وكان يسير اللّيل ويكمُن النّهار حتّى قدم فنزل مع رسول الله. ثمّ زوّجها رسول الله من علي بعد قدومه بشهرين، وقد كان جماعة من المهاجرين خطبوها إلى رسول الله فلما زوّجها علياً قالوا: في ذلك، فقال رسول الله: ما أنا زوّجته ولكنّ الله زوّجه «(٣).

هذا الذي لا يكاد يُصدّق!! يحق لكلّ امرئ من المُسلمين أنْ يزوّج ابنته

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ج٢ ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ابن الأثير: ج٤ ص٧٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ٤١.

ممّن شاء، أمّا رسول الله(ص) فلا!

أليس وليّ أمرها؟ أليس يقول القرآن الكريم ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أُولُو الأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾(١) ﴿فَمَا لِهَ ــــــؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾(٢)؟

وأيضاً ما رواه النسائي: حيث قال: «كان لنفر من أصحاب رسول الله (ص) أبواب شارعة في المسجد قال: فقال رسول الله (ص) يوماً: سدّوا هذه الأبواب إلا باب علي. فتكلّم في ذلك الناس، فقام رسول الله (ص) ، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد فإنّي أمرت بسك هذه الأبواب غير باب علي. وقال فيه قائلكم، والله ما سددته ولا فتحته ولكنّى أمرت فاتبعته «(٣).

فقوله (ص) «قال فيه قائلكم» صريح في أنّ أفعاله وتصرّفاته التي يفترض أنّها أقسام السنّة (القول والفعل والتّقرير) كانت محلّ انتقاد بعض الصّحابة، وكان (ص) يردّ عليهم ويُخطئهم ويبيّن لهم وجه الخطإ، ومع ذلك فقد استمرّوا في انتقاد تصرّفاته بدليل قول قائلهم أو قائليهم في تأميره أسامة بن زيد على جيش فيه جلّة المهاجرين والأنصار، وهناك أيضا خرج النبي (ص) يجرّ رجليه إلى المسجد وخطب فيهم وخطّأهم في ما ذهبوا إليه.

(¹) الأنفال: ٧٥.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۷۸.

<sup>(&</sup>quot;) خصائص أمير المؤمنين، النسائي: ص٧٣.

# مواقف مخالفي رسول الله (ص) في الحرب

وقبل التطرق إلى تفصيل ذلك تجدر الإشارة إلى أنّ الجهاد في سبيل الله تعالى من أهم أمور الدين باتّفاق المسلمين، وبفضله بقي الإسلام رغم أنف قريش. وأحسن ماجاء على ألسن المسلمين بخصوص الجهاد قول علي بن أبى طالب(ع).

«أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع الله الحصينة، وجنّته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذّل وشمله البلاء، وديث بالصغار والقماءة، وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتشييع الجهاد، وسيم الخسف ومنع النصف. وبما أن الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص، فإنه يهمنا معرفة بلاء الصحابة في الحروب زمان رسول الله(ص)، خصوصاً من وصل إلى الحكم منهم بعد وفاته، كيف لا وقد فضل الله المجاهدين على القاعدين... «(۱).

وليس المقصود من ذلك أن من لم يكن ذا شجاعة فليس له حظ في الله ين، فإن الناس في الشّجاعة أصناف ومراتب، لكن يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى عظم حرمة الجهاد لأن حياة الدين ودوامه به، والذي يقدم نفسه لأجل دينه قد أعذر وأكّد صدق دعواه، فليس بعد بذل المُهجة شيء يُبذل. وأما من فر وتكر منه الفرار، فإن ذلك دليل على عدم صدقه في ما يدّعي، ولو كان دينه من قلبه بمكان لضحى بأغلى ما يملك من أجله. أما وقد ضحى بدينه لينجو بنفسه، فنجاته أهم عنده من نجاة دينه. ولولا أن

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة، محمد عبده: ج١ ص٦٧، الخطبة ٢٧.

الفرار من الزّحف أمر ممقُوت وخيمُ العاقبة لما جعله الله تعالى من الكبائر وأوعد صاحبه بالنار ﴿وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئةٍ فَقَدْ بَاء صاحبه بالنار ﴿وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئةٍ فَقَدْ بَاء بغضب مِّن اللّهِ وَمَا وَاه جَهَنَّمُ ... ﴿(١) وقد أخبر المولى سبحانه وتعالى أنّ في الجهاد كُرها لكثير من النّاس، وهو معلوم بالوجدان، لأنّ النفوس تميل إلى التروف والعافية لشكة تعلقها بالحياة الكتيا. هذا وقد وقعت أثناء غزوة تبوك أحداث ذكرها القرآن الكريم، يتجلّى فيها سلوك كثير من الصحابة طريقة غير مرضية، كان الرّد فيها من المولى سبحانه وتعالى حاسماً، بآيات تضع كلّ شخص في محلّه وتنعى على بعضهم أنهم استسلموا للحياة الدنيا واطمأنوا بها وراحوا بسلوكهم المَشين يدعون إلى ترك الجهاد.

ففي ما يتعلّق بالصــّحابي عمر بن الخطاب، ينبغي الإشــارة إلى أن كتب التاريخ لا تذكر له قتيلاً مع تعدّد المعارك التي حضــرها، بينما ســُجّلتْ له حالات فرار متعدّدة بعضها يقرّ فيها على نفسه بذلك:

« (اخبرنا) أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، حدّثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عبد الله بن موسى، حدّثنا نعيم بن حكيم عن أبي موسى الحنفي عن علي (رض) قال: سار النبي (ص) إلى خيبر، فلما أتاها بعث عمر (رضى الله تعالى عنه) وبعث معه النّاس إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه فجاؤا يجبّنونه ويجبّنهم، فسار النبي (ص) الحديث، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (۲).

فقد شهدوا على عمر بالفرار والجبن، ولعلّ هذا مما يفسرّ تأمير رسول

(¹) الأنفال: ١٦.

<sup>(</sup>۲) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج $\pi$  ص $\pi$ 9 المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج $\Lambda$  ص $\pi$ 9 مجمع الزوائد، الهيثمي: ج $\pi$  ص $\pi$ 9.

الله (ص) لأسامة بن زيد على جمهور الصحّابة وفيهم أبوبكر وعمر، فإن النبي (ص) من حقّه ألا يؤمّر على جيش متوجّه إلى عدو بعيد من تكرّر منه الفرار، لأنَّه لا يؤمن تكرّر ذلك منه، وفي هذه الحالة تكون النّتيجة خطيرة؛ لأنّ النبي (ص) لن يكون لهم فئةً باعتبار بعد الشيّقة، فيهلك الجيش كله. ويوم الأحزاب حينما قال رسول الله(ص): من يخرج إلى عمرو بن عبد ود لم يبرز أحدٌّ، مع أنَّ النبي (ص) كرَّر ذلك ثلاث مرَّات، هذا مع العلم أن عمر بن الخطاب أكثر الصّحابة ذكراً لضرب العُنق حينما يتعلّق الأمر بالبسطاء، فإنّه لم يكن يتورّع عن قوله: يا رسول الله دعني أضرب عنقه!! فما باله لم يقلُها بخصوص عمرو بن عبد ود؟ وفي تكرار النبي (ص) عرضه على الصحابة خروجهم لمحاربة عمر بن عبد ود حكمة لا تخفى على المنصف، إذ لو أنه سمح لعلى (ع) بالخروج من المرّة الأولى لقال المؤرخون فيما بعد سبقهم بها علي على طريقة سبقك بها عكاشة، لكنّهم جبنوا جميعاً ونكسوا على رؤوسهم وفي الواقع كانت فرصة للشّهادة لمن هو صادق في طلبها، فانفرد بذلك على (ع) وحق أن يقال "ضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ". فإلام كان يؤول مصير المسلمين لولا خروج على إلى عمرو؟ لنفرض أن علياً كان يومها قد استشهد، كما استشهد حمزة، أو مريضاً مرضاً تتعذر معه المشاركة في الحرب، فمن الذي كان يخرج إلى عمرو؟ اللهمّ إلاّ أن يقولوا لرسول الله(ص) اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون!!!

على أن كتب التاريخ تحدّثنا أن عمرو بن عبد ود أبى أن ينسحب ذلك اليوم عندما اقترح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) ذلك لمصلحة الفريقين، واعتبر أن انسحابه سيكون فضيحة تتحدّث بها النّساء، كما يدل عليه الحوار الذي جرى بينهما:

فقال له أمير المؤمنين(ع):

قد علم ابن عمّي أنّك إن قتلتني دخلتُ الجنّة وأنت في النّار وإن قتلتُك فأنت في النّار وأنا في الجنّة

فقال عمرو:

وكلتاهما لك يا على تلك إذا قسمة ضيزي

فقال على (ع):

دع هذا يا عمرو وإني سمعت منك وأنت متعلّق بأستار الكعبة تقول لا يعرض علي ّأحد في الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة منها وأنا أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني إلى واحدة.

قال: هات يا على.

قال: تشهد أن لا إله إلا الله محمّداً رسول الله(ص).

قال: نح عنّي هذا.

فسأل الّثانية فقال:

أن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول الله(ص) فإن يك صادقاً فأنتم أعلى به عيناً وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره

فقال: إذاً لا تتحدّث نساء قريش بذلك ولا تنشد الشعراء في أشعارها أني جبنت ورجعت إلى عقبي من الحرب وخذلت قوماً رأسوني عليهم!!!

فقال له أمير المؤمنين(ع): فالثّالثة أن تنزل إلى قتالي فإنّك فارس وأنا راجل حتى انابذك فوثب عن فرسه وعرقبه وقال:

خصلة ما ظننت أنّ أحداً من العرب يسومني عليها ثم بدأ فضرب أمير

المؤمنين(ع) بالسّيف على رأسه فاتّقاه أمير المؤمنين(ع) بالدّرقة فقطعها<sup>(۱)</sup>. وروى الحاكم النيسابوري في المستدرك:

«عن أيّوب، عن عبد الرّحمن بن حرملة الأسلمي، عن سعيد بن المسيب قال: لمّا ولى عمر بن الخطاب (رض) خطب الناس على منبر رسول الله(ص) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها النّاس إنّي قد علمت منكم أنّكم تونسون منى شدّة وغلظة، وذلك أنّى كنت مع رسول الله(ص) فكنت عبده وخادمه، وكان كما قال الله بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، فكنت بين يديه كالسيف المسلول إلاّ أن يغمدني أو ينهاني عن أمر فأكف وإلا أقدمت على الناس لمكان لينه!!!«(٢).

لماذا تخلّف السيف المسلول؟ لماذا لم يستجب لرسول الله(ص) حين التمس منهم من يخرج لمواجهة عمرو بن عبدود؟ أليس هذا مقام الامتحان والتمحيص. وليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. إنّما يعرف الصددق التمن الكاذب عند الامتحان، ولذلك وصف الله تعالى الذين ثبتوا ولم من الكاذب عند الامتحان، ولذلك وصف الله تعالى الذين ثبتوا ولم يتزعزعوا ولم تضطرب نفوسهم وصفهم بالصدق فقال: ﴿ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ ﴾، وأكرمهم بالشهادة غاية الإكرام، فشهداء الإسلام في صدر الإسلام كثير، ولكن ليس كل واحد منهم طيّاراً في الجنة، ولا لكل واحد منهم منزلة حمزة بن عبد المطلب، وكلاً وعد الله الحسنى. إن المجاهدين الصدّادقين الذين لا يولّون الأدبار أحبّاء الله تعالى ومفخرة الإسلام، لا يقاس بهم الجبناء الفُرّار، فكيف بتفضيلهم عليهم؟ وهل أتي المسلمون في زماننا إلاّ من جبن حكامهم وذلّتهم ومسكنتهم وعمالتهم؟!

(١) تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي: ج٢ ص١٨٤.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج١ ص١٢٦.

# قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ! وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَثْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (١).

# قال ابن هشام الحميري في السيرة:

«قال ابن إسحاق: وانكشف المسلمون، فأصاب فيهم العدوّ، وكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة، حتى خلص العدوّ إلى رسول الله (ص). فدث بالحجارة حتى وقع لشقّه، فأصيبت رباعيّته وشج في وجهه، وكلمت شفته، وكان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص. قال ابن إسحاق: فحدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كسرت رباعية النبي (ص) يوم أحد، وشج في وجهه، فجعل الدّم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدّم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربّهم «(٢).

حدث ما حدث لأنهم عصوا الرسول ولم يصبروا أمام إغراء الغنائم. لقد كانت القلوب متوجّهة نحو الغنائم، وكان الحاضرون في المعركة يرون جواز مخالفة النبي (ص)، وإلا فإنّهم لو كانوا يعتقدون أنّه لا يجوز مخالفته بحال ومع ذلك فعلوا ما فعلوا فإنّ الإشكال يأخذ بعداً آخر ويصبح دون ردّه وتوجيهه خرط القتاد.

وكان ممّن فر يوم أحد أبوبكر بن أبي قحافة، كما روى ابن سعد أسنده إلى الشعبي قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا عبدالله بن المبارك

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، ابن هشام: ج٣ ص٥٩٧.

قال أخبرنا إسـحاق بن يحيى بن طلحة، قال: أخبرني عيسـى بن طلحة عن عائشـة أم المؤمنين، قالت: حدثني أبوبكر قال: كنت في أوّل من فاء إلى رسول الله (ص) يوم أحد، فقال لنا رسول الله (ص): عليكم صاحبكم، يريد طلحة، وقد نزف فلم ينظر إليه وأقبلنا على النّبيّ (ص) (١).

### لكن ابن عساكر في الجزء الثلاثين من تاريخ دمشق يقول:

اسمه عتيق، وزاد ابن الفهم عن ابن سعد قالوا: وشهد أبوبكر بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله (ص)، ودفع رسول الله (ص) رايته العظمى يوم تبوك إلى أبي بكر وكانت سوداء وأطعمه رسول الله (ص) بخيبر مائة وسق، وكان في من ثبت مع رسول الله (ص) يوم أحد حين ولى الناس!!(۲).

هذا أبوبكر يشهد على نفسه أنّه كان في أوّل من فاء إلى رسول الله (ص)، وفاء بمعنى رجع بدليل قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآ نِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاَؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ \* وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣). قال الطبري: « فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. يعني تعالى ذكره بذلك: فإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه... «(۴)

وقال النحاس: « فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة اربعة اشهر وإذا تمت ولم يفئ \_ أي لم يرجع الى وطء امرأته \_ فقد طلقت في قول ابن مسعود وابن عباس «(٥).

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج٣ ص٢١٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۳۰ ص۱۵.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) البقرة: ٢٢٦\_ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، إبن جرير الطبري: ج٢ ص٥٧٢.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن، النحاس: ج ١ ص١٩٣.

وقال الراغب: « الفئ والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة، قال (حتى تفئ إلى أمر الله \_ فإن فاءت) وقال: (فإن فاءوا) ومنه فاء الظل، والفئ لا يقال إلا للرّاجع منه «(١).

وقال القرطبي: « (فإن فاؤوا) معناه رجعوا، ومنه "حتى تفئ إلى أمر الله" ومنه قيل للظّل بعد الزّوال: فئ، لأنّه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب، يقال: فاء يفئ فيئة وفيوءا. وإنّه لسريع الفيئة، يعنى الرجوع «(٢).

# وفي تفسيرالجلالين:

﴿ أَرْبُعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا ﴾ رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطئ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ ﴾ (٣)

# وفي فتح القدير:

« فاؤوا أي رجعوا، ومنه تفيء إلى أمر الله، أي ترجع، ومنه قيل للظل بعد الزوال فيء؛ لأنه رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغرب يقال فاء يفيء فئة وفيوءاً وإنه لسريع الفيئة أي الرجعة «(").

فمن أين رجع أبوبكر؟! وهل يُتصور رجوع بدون ذهاب؟! لقد رجع أبوبكر من انهزامه، رجع من فراره وتر ْكه رسولَ الله(ص) بين يدي الأعداء.

وإذاً فهذا أبوبكر بن أبي قحافة يشهد على نفسه بالرّجوع بعد الفرار، وابن عساكر يقول عنه إنّه كان ممن ثبت! فإذا كان قد ثبت فمن أيْن رجع؟!!

على كلّ حال لو سلّمنا أنّه ثبت يوم أحد فإنّه لم يثبُت يوم حنين ولا يوم

\_\_\_

<sup>(</sup>١) مفردات غريب القرآن، الراغب الاصفهاني: ص٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي، القرطبي: ج٣ ص١٠٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الجلالين، المحلي، السيوطي: ص٤٨.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير الشوكاني: ج١ ص٢٣٢.

خيبر، وجبن يوم الأحزاب،؟ وهذا ثابت في كتب السير والتاريخ: قال اليعقوبي في تاريخه بخصوص غزوة حنين:

« وقال بعضهم: ما نؤتى من قلة، فكره رسول الله ذلك من قولهم، وكانت هوازن قد كمنت في الوادي، فخرجوا على المسلمين. وكان يوماً عظيم الخطب وانهزم المسلمون عن رسول الله حتى بقي في عشرة من بني هاشم، وقيل تسعة، وهم: علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث ونوفل بن الحارث وربيعة بن الحارث وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب والفضل بن العباس وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وقيل أيمن بن أم أيمن «(١).

والمسألة أعمق من ذلك وأخطر وإنّما يحاول المؤرّخون ورواة السيّر التّهوين من شأنها حفاظاً منهم على صورة من جعلوهم مثلا وقدوة للأجيال، لذلك تراهم يمرّون مرور البرق على هذه الأحداث؛ فإنّها تخفي وراءها شيئاً رهيباً! وإلاّ فماذا يقصد الذي يفرّ من المعركة ويترك رسول الله(ص) بين يدي أعدائه؟ أليس يعتبر حياته أهم من حياة رسول الله؟ لو كان يعتبر حياة رسول الله أهم من حياته لفداه بنفسه ولما فكّر في الفرار أصلاً.

ولنفرض أنه وأمثاله كان معهم أزواجهم في ذلك اليوم، أترى أحدهم يفر ويترك زوجته بين أيدي أعدائه؟ هل يفعل ذلك رجل شريف حريص على عرضه؟ لا شك أنه يموت دون شرفه، دفاعاً عن زوجته! أفلا كانت منزلة نبيّه عنده مساوية لمنزلة زوجته؟!

والعجب كل العجب من الســـّيوطيّ حيث عقد فصـــلاً في كتابه تاريخ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص٦٢.

الخلفاء يذكر فيه شـجاعة أبي بكر، وينسب إلى علي (ع) القول بأن أبا بكر أشجع أصحاب رسول الله (ص)!!

قال السّيوطي: « فصل في شجاعته وأنه أشجع الصحابة (رض) أخرج البزّار في مسنده عن عليّ أنّه قال: أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا أنت. قال: أما إنّي ما بارزت أحداً إلاّ انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع النّاس، قالوا: لا نعلم فمن؟ قال: أبوبكر إنّه لمّا كان يوم بدر فجعلتم لرسول الله (ص) عريشاً فقلنا من يكون مع رسول الله (ص) لئلاّ يهوي إليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا منا أحد إلاّ أبوبكر شاهراً بالسّيف على رأس رسول الله (ص) لا يهوي اليه أحد إلاّ هوى إليه، فهو أشجع النّاس، قال علي (رض) : ولقد رأيت رسول الله (ص) وأخذته قريش فهذا يجبأه وهذا يتلتله وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحداً قال: فوالله ما دنا منا أحد إلاّ أبوبكر يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله ثم رفع عليّ بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبوبكر فسكت القوم فقال: ألا تجيبونني فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه (). [!]

وقال أيضا: « أخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال: تباشرت الملائكة يوم بدر فقالوا أما ترون الصدّيق مع رسول الله (ص) في العريش. وأخرج أبو يعلى والحاكم وأحمد عن عليّ قال: قال لي رسول الله (ص) يوم بدر ولأبي بكر مع أحد كما جبريل ومع الآخر ميكائيل! «(٢).

(١) تاريخ الخلفاء، السيوطي: ج١ ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلقفاء، السيوطي: ج١ ص٣٨.

أقول: أين كان ميكائيل يوم خيبر أيها المؤرّخ الكبير؟إنّه ليس من عادة ميكائيل أن ينهزم بالرّاية منكّسة!

والحق أنّ الشبّجاعة أمر مهم في حياة الفرد والمجتمع بما لا يدع مجالاً لمعترض عاقل. والمقصود من الشّجاعة تلك الملكة الممدوحة التي يتحلّى بها المؤمن، من قوّة وشدة وبأس في وجه الأعداء \_\_ أعداء الدّين \_\_ بما يغيظهم، ويذلّهم وأمّا الشبّدة على المؤمنين فلا يأتي بها مؤمن لأنها خلاف ما أمر الله تعالى به نبيه قال تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن اتّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنينَ).

ولا شك أن معنويات الأمّة ذات الجيش القوي والقيادة الشبّجاعة الحكيمة معنويات عالية، وأن ضمائر آحادها وجماعاتها مطمئنة، كما أنه لا شك أن معنويات الأمّة ذات القيادة المتخاذلة مهتزّة، وأن معيشة أهلها ضنك. لذلك فإن القرآن الكريم ما فتئ يحث المسلمين على القتال ويأمر النبي (ص) أن يحرّض المؤمنين عليه. ذلك لأن الجهاد يعني الدّفاع عن المقدّسات، والوقوف في وجوه المنحرفين والظالمين وقد بلغ ذلك في الإسلام أنّهم رووا أنّ النبي (ص) قال: من مات ولم يغزُ ولم يحدّث نفسه بالغزُو، مات ميتة جاهليّة. فالإسلام في مسألة الجهاد يحاسب حتى على النيّة. فلا يحق بمقتضى الحديث السّابق أن يتعامل المسلم مع قضيّة الجهاد بدون مبالاة، لماذا ينبغي على المسلم أن يحدث نفسه بالغزو؟ أهو لمجرد القتل؟ ما هي الفائدة من قتل الآخرين؟

للجهاد أيضا فلسفته، وبعيد أن يكون كلّ صحابة النبي (ص) قد أحاطوا بذلك وإلاّ لما سوّلت لهم أنفسهم أن يفرّوا ويتركوا رسول الله(ص) بين يدي عدوّه. هذه مسألة خطيرة يمرّ بها مؤرخو المسلمين ومحدّ ثوهم على جناح

السرّعة مع أنّها في غاية من الأهميّة. وقد أنّب الله تعالى الفارين ووبّخهم وحذّرهم سوء المصير، وما أكثر ما مورس التّعتيم على الأسماء حفظاً لماء الوجه؛ لأنّ الأمر يتعلّق برموز فوق كلّ اعتبار عند أهل الجماعة، ونسوا أنّهم مسؤولون أمام الله والضّمير، مسؤولون أمام الأجيال التي سوف تكتشف الكذب طال الزّمان أم قصر، وساعتها تتلاشى النّقة ويتحتّم البحث، وخسر هنالك المبطلون.

والآيات القرآنية الكريمة التي تشيد بالمجاهدين الصادقين كثيرة؛ لأن المجاهدين أحبّاء الله تعالى فقد صرر القرآن الكريم بفضلهم وعلو منزلتهم: هُمِنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم اللهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن يَقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُم بُيَانُ مَرْصُوص وَمَ وَعَموا أَن سقاية الحاج توازي الجهاد في سبيل الله: هَرْصُوص وأنكر على قوم زعموا أن سقاية الحاج توازي الجهاد في سبيل الله: هُرَّحَالَمُ سِقايَة الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (اللهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (اللهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ (اللهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَبِين فضل المجاهدين على القاعدين فكيف بالفارين من الزحف؟!

﴿ فَضَالَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٣) وقد تكرّر الفرار من الزّحف من طرف الثلّاثة الأوائل الذين خلفوا رسول الله (ص) في الحكم، وقد كانت العرب تعيّر ذرّيّة الرّجل بفراره؛ لأنّ ذلك عندهم دليل على دناءة الفارّ وإفلاسه ممّا يتنافس فيه الأبطال. فأيّ عقل هذا الذي يجعل من وبّخه الله تعالى وهدده بالعذاب العظيم أفضل وأعلى منزلة ممّن صرّح سبحانه

(¹) الأحزاب: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) التوبة: **۱۹**.

<sup>(&</sup>quot;) النساء: ٩٥.

ذكر السيّوطي في فضائل أبي بكر ما شاء، فجاء بأمور كان في غنى عنها لو أنّه نظر بعين البصيرة، وكمثال على ذلك « ما روي عن أحمد والترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص): أرحم أمّتي بأمّتي أبوبكر، وأشدّهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم الحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبيّ بن كعب، ولكل أمّة أمين وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجرّاح. وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن عمر وزاد فيه وأقضاهم عليّ. وأخرجه الدّيلميّ في مسند الفردوس من حديث شدّاد بن أوس وزاد وأبو ذرّ أزهد أمّتي وأصدقها وأبو الدّرداء أعبد أمّتي وأتقاها ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمّتي وأجودها «(١).

هذا حديث تفوح منه رائحة عداوة أهل بيت النّبوة ومعدن الرّسالة، فإن يكن الحديث موضوعاً فقد نسب واضعه إلى مجموعة من الصّحابة أموراً تردّها أقوالهم وأفعالهم. وقد كان هم الواضع أن يحط من شأن هارون الأمة(ع) فيجعله نكرة لاحظ له في الفضائل، ويرفع من شأن معاوية بوصفه بالحلم والجود. وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر؟! أيكون حليماً من يصر على لعن أحب الناس إلى الله ورسوله بشهادة الشيّخين البخاري ومسلم؟ ولكنّها عين الرّضا عن كلّ عيب كليلة. أمّا عين الستماء فإنّها عين العدل الذي لا محاباة فيه ولا غمط، وليس للإنسان إلا ما سعى. وقد ولد علي (ع) في الكعبة، واستشهد في المحراب، وقضى بين ذلك عمراً في طاعة الله تعالى ورسوله، لا يستهويه حب من أحبّه ولا يضرّه بغض من أبغضه بل ينتفع بحبّه مُحبّه و يتضرر ببغضه من أبغضه، فطوبي لمن أحبّه وصدق في ينتفع بحبّه مُحبّه و يتضرر ببغضه من أبغضه، فطوبي لمن أحبّه وصدق في

(١) السيوطي، تاريخ الخلفاء: ج١ ص٤٤.

حبّه وويل لمن أبغضه. وإن يكن الحديث صحيحاً \_ من جهة الإسناد \_ فإنّ موقف أنس بن مالك من علي (ع) معلوم وقد كذب يوم الرّحبة بحضور جماعة ممّن حضر يوم الغدير وكتم الشهادة فدعا عليه علي (ع) «إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة» وكذلك كان. فقد أصابه البرص في وجهه فكان لا يمشي إلا مبرقعاً فإذا سئل عن ذلك قال: أصابتني دعوة الرّجل الصّالح.

ذكر ابن العربي في كتابه العواصم ما يلي: « وقال أبوبكر لأسامة أنفذ لأمر رسول الله(ص) فقال عمر كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك فقال لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشاً أنفذه رسول الله(ص) «(١).

إذا كان الخليفة صادقاً في قوله فما بالله يتخلّف عن الجيش؟ أليس هو نفسه جنديّاً بسيطاً في هذا الجيش؟ فكيف أصبح أميراً لأميره؟ على كلّ حال لقد شاهدنا في عصرنا كثيراً من المأمورين أصبحوا أمراء أمرائهم لكن بعد انقلابات عسكريّة. فلعلّه من ذلك الباب..

# وفي فضائل الصحابة:

« أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أن رسول الله (ص) بعث (ص) بعثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيد، وطعن بعض الناس في إمْرته، فقال رسول الله (ص): إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقاً للإمرة وإن كان من أحب النّاس إلى وإنّ هذا لمن أحب النّاس إلى بعده «(٢).

<sup>(</sup>١) العواصم من القواصم: ج١ ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: ج٢ ص٨٣٤

لا بد من التركيز على قضية الشيّجاعة لأن عمر الذي فر في كثير من المواطن وارتكب بذلك ما يسخط الله تعالى، أصبح شجاعاً فيما بعد حينما تعلّق الأمر بالهجوم على بيت فاطمة (ع)، وقد اعترف أبوبكر على فراش الموت أنّه أخطأ بكشفه بيتها، قال في ما رواه ابن قتيبة الدّينوري في الإمامة والسّياسة:

كان أبوبكر عالماً بحرمة بيت فاطمة، فقد جاء في شواهد التنزيل والدر المنثور أنه سأل رسول الله (ص) عند نزول قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن

<sup>(</sup>١) الإمامة والسّياسة، ابن قتيبة ـ تحقيق الزيني: ج١ ص٢٤.

تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ قائلاً: يا رسول الله وهذا البيت منها \_ مشيراً إلى بيت فاطمة (ع) \_ فقال النبي (ص) من أفاضلها!!! « (١).

ثم إنّه يبدو من خلال كلامه أنّه كان على شك في كثير من الأشياء، لكن بعضها غير قابل للتصديق، وبالخصوص مسألة الخلافة التي يزعم كثير من المخالفين أنّه كان أولى النّاس بها. هُو َذا يشهد على نفسه أنّه تمنّى لو سأل رسول الله لمن هذا الأمر بعده. أتراهُم يُكذبونَه في إقراره أم ينفون القصة من أساسها كما هي عادتهم في التنكّر للحقّ؟ أليس هو السّاعي جهد طاقته يوم السّقيفة، فكيف يقول ليتني سألت رسول الله(ص)؟ وهل يحتاج الأمر إلى سؤال بعد بيعة الغدير؟ فعَلام بايع إذاً؟ أليس هو القائل للأنصار منّا الأمراء ومنكم الوزراء؟ على أيّ شيء بنى كلامَه يومَها؟

ألم يقل القرآن الكريم ﴿فَاسَائُلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ فلمَ لمْ يسأَلُهم؟ وهل كان في المدينة يومَها شخص واحد لا يعلم أن عليّاً ع) بابُ مدينة العلم (٢)؟

لعله يريد أن يقول أنّ العلم قد انقطع بوفاة رسول الله(ص)؟ إنّ الذي انقطع بذلك هُو الوحْي لا العلْم، والله تعالى أجلّ من أن يترك عباده من دون هاد ثمّ يحاسبهم على ما يقعون فيه. لقد كان حبّ الرّئاسة مستولياً على قلوب خالية من التّقوى، بمجرّد أن غاب شخص النّبيّ الكريم(ص) كشرّ أهلها عن أنيابهم وهجموا بهمجيّة ووحشيّة على بيت كان جبريل يستأذن لدخوله، ثُمّ انقطعت مدّة الرّياسة والزّعامة وكُشف الغطاء فأضحى البصر

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل: ج١ ص ٥٣٤؛ الدر المنثور، السيوطي: ج٥ ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) حديث "أنا مدينة العلم وعلي بابها..." كان مثار جدل بين المحدثين وألّف في إثبات صحّته أحمد بن الصديق المغربي المتوفى سنة ١٣٨٠ كتاباً سمّاه "فتح الملك العليّ بصحة حديث باب مدينة العلم على" ردّ فيه على من طعن في صحة الحديث.

حديداً، وكانت النّدامة ولأت حين مندم.

العجيب أنّ المؤرّخين والمحدّثين حينما يصلون إلى هذه الأمور يتسلّلُون لواذاً وينسون اطلاع الله تعالى على سرائرهم، ويسرعون السيّر حتى لا يتركوا للقارئ والسّامع فرصة لصحّوة الضّمير! المُهم عندهم أن يبقى الإبهام إلى ما شاء الله وتُحفظ للسلف الحصانة التي أرادها بنو أميّة. ههنا يكمُن الدّاء في مسألة تاريخ المسلمين. إنها قضيّة الأمانة العلميّة، ومن حق كل مسلم فاتته معرفة الحقيقة في الوقت المناسب أن يتهمهم في دينهم، وأن يقول عنهم إنّهم خانوا الأمانة ووقفوا في صفّ الشيطان بإخفائهم الحقيقة على من هو في حاجة إلى معرفتها.

أليس عجيباً أنّ فاطمة (ع) تُغصب حقّها وتمشي تستنجد بالأنصار فلا يلبّيها أحد وهي صاحبة حقّ مطهّرة بنصّ الكتاب العزيز، وبعد ذلك بمدّة من الزمن تخرج إحدى أزواج النّبيّ من بيتها الذي أمرت بالقرار فيه وتدّعي أنّها تطالب بدم عثمان مع أنّها أول مَنْ سعى في سفْك دمه وألّب عليه، وقد نزل في حقّها قرآن يهدّدها ويشبّهها بامرأة نوح وامرأة لوط، ومع ذلك تجد لها آلافا من الأنصار يبذلون مهجهم دونها؟! ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

إنّ معرفة التّاريخ على وجهه الصّحيح ممّا لا بدّ منه لفهم الدّين، لأنّه السّبيل الوحيد للتّمييز بين من وفوا بما عاهدوا الله عليه ومن خانوا ونكثوا وانقلبوا على أعقابهم، فإذا أخْفى المؤرخُون حقيقة ما وقع استجابة للنّزعات المنهبيّة والطائفيّة فمن أين للنّاس أن يعلموا؟ ومن أين لهم أن يميّزوا بين الأولياء والأعداء؟ وقد أخبر النبي (ص) في مواطن عديدة أنّ انحرافاً كبيراً يحدث بعده، فالذين يقولون لا انحراف إنّما يكذبون رسول الله(ص) ويردّون

علىه.

وشر من ذلك أنهم وجهوا ما وقع من جرائم، وتمحّلوا لذلك التبريرات والتّأويلات وأصبح عملهم ذلك سُنة جارية ، لا يتجرّأ على نقدها إلا القليل. أليس عجيباً بعد كلّ هذا أن تصلنا عن طريقهم أخبار أجهدوا أنفسهم في إخفاء أمثالها؟!

هؤلاء الذين يقولون إنّ أبا بكر أولى النّاس بها هم أنفسهم يروون أنّه كان في شكّ من أمرها! وهم أنفسهم يشهدون للصّحابة بالتّقوى والإخلاص والرّحمة بالمؤمنين وفي نفس الوقت ينسبون إليهم أعمالاً لا يرتكبها من في قلبه ذرّة من الإنسانيّة فما بالك بالتّقوى.

لقد جرت العادة والعرف أن يتعامل النّاس مع العائلة التي فقدت بعض أفرادها برحمة ولين، فيتوجّهون إليها للتّعزية ويُظهرون المشاركة في الحُزن، ويتأدّبون في المواساة و...

لكن جماعة الستقيفة خرموا هذا العُرف، وأقبلوا على أفضل أهل بيت أقلتهم الغبراء وأظلتهم الخضراء يحملون النّار. نعم جاءوا بالنار! سادة أهل الجنة يُهَّدون بالنار لأنّهم قالوا لا نرضى بالتّحريف وتغيير الحقائق وطمس معالم الدين، ووقفوا أمام المنحرفين بشجاعة ورباطة جأش، وبفضل وقفتهم تلك بقي الدّين منيعاً يتحدّى النار والحديد. أيكون مؤمناً حقاً من يقع في علمه أنّ بيتا كان يجلس فيه رسول الله(ص).

وجبريل هُجم عليه بالنار ولا يتحرّك في قلبه شيء؟

ولقد بقي الأنصار يتفرّجون كأنّ الأمر لا يعنيهم وخذلوا آل بيْت رسول الله(ص) وهم الذين بايعوه على أن يحمُوه وأهلَ بيْته مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم. وقفوا يتفرّجون لأنّ القضيّة بالنّسبة إليهم نزاعٌ بيْن رجال قريش

حول الزّعامة. وما دامت قد أخطأت سعد بن عبادة فقد فات العزُّ بني قيلة أبد الآبدين. ولكنّهم دفعوا ثمن ذلك فيما بعد، وكانت وقعة الحرّة التي لم يرفع بعدها أنصاري رأساً.

ولفاطمة (ع) حُرِّمات، لا حرمةٌ واحدة: منها حرمةُ المطّهرة بنص ّالكتاب العزيز وحرمة سيّدة نساء أهل الجنّة، وحرمة بنت النبيّ المصطفى (ص)، وحرمة المؤمنة المهاجرة في سبيل الله، وحرمة أمّ سيدي شباب أهل الجنة...، ولم يكن أحد يجهل ذلك، فكيف حصل ما حصل؟ كيف ضُيّعت كلّ هذه الحرمات دفعة واحدة ؟

جاء في الملل والنّحَل للشّهرستاني المتوفّى سنة ٥٤٨هـ نقْلاً عن النّظّام ما لفظه فقال \_ أي النّظّام \_ : إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها، وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها، وما كان في الدار غير عليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين (١). وفي ذيل الصفحة زيادة هذه الكلمة (ألقت المحسن من بطنها).

أمّا الذين يلبّسون على أنفسهم فإنّهم لا يبالون أن يعتبروها امرأة كسائر النّساء مهما قال النّبيّ (ص) ومهما نزل من القرآن، لأنّ هدفهم الإبقاء على الأمور كما هي صوناً لبعض المقامات المقدّسة بغير حقّ؛ لأنّ رعاية حرمتها(ع) تردّ الأمور إلى نصابها وتؤتي كل ذي حقّ حقّه، وأكثرهم للحق كارهون؛ فلا بدّ لهم من فتح باب التّأويل ولو على الطريقة اليهوديّة في متابعة الهوى وإخفاء الحقائق، وقد أخبر النبي (ص) أنّ ذلك كائن إذ قال: لتتّبعن سنن من قبلكم حذو النّعل بالنّعل حتّى لو دخلوا جحر ضب

<sup>(</sup>١) الملل والنحل، الشهرستاني: ج١ ص٥٧.

لدخلتموه(١).

(۱) الحديث في (مسند أبي داوود: ٢٨٩ ومصنّف عبد الرزاق ١١: ٣٦٩، وبغية الباحث للحارث بن أبي أسامة: ٢٣٩ وكتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم: ٣٦ ومسند أبي يعلى ١١: ١٨٣ وصحيح ابن حبّان ١٥ والمعجم الكبير للطبراني ٦: ١٨٦ و١١ والجامع الصغير للسيوطي ٢: ٢٠١ وضعفاء العقيلي ٤: ٤١٨).

#### مخالفات فرديت

ونقصد بذلك ما خالف فيه بعض الصّحابة رسول الله(ص) في مواقف خاصّة بحيث يكون المخالف واحداً ولا يشاركه في المخالفة غيره، سواء كان ذلك في حياة النبي (ص) أو بعد وفاته، وإن كانت الثّانية أدهى وأمر، لأنّ التّصحيح والإصلاح متوقّعان في حياة النبي (ص) مع ما آتاه الله من الولاية والحكم، بينما يختلف الأمر بعد الرحيل. ولا يقوى على المواجهة إلا من امتحن الله قلبه للإيمان.

# في صحيح مسلم:

«... عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله (ص) وهو في مجلس عظيم من المسلمين أحد ثكم بخير دور الأنصار، قالوا، نعم يارسول الله، قال رسول الله (ص): بنو عبد الأشهل، قالوا: ثمّ مَن يارسول الله، قال: ثمّ بنو النّجار، قالوا: ثمّ مَن يارسول الله، قال: ثمّ بنو الحارث بن الخزرج، قالوا: ثمّ من يارسول الله، قال: ثمّ بنو ساعدة، قالوا: ثمّ من يارسول الله، قال: ثمّ بنو ساعدة، قالوا: ثمّ من يارسول الله، قال: ثمّ بنو ساعدة، فالوا: ثمّ من يارسول الله، قال: ثم خضباً [!] فقال: أنحن آخر الأربع حين سمّى رسول الله (ص) دارَهم، فأراد كلام رسول الله (ص) داركم في الأربع الدّور التي سمى فمَن ترك فلمْ يُسمّ أكثر رسول الله (ص) داركم في الأربع الدّور التي سمى فمَن ترك فلمْ يُسمّ أكثر ممّن سمّى، فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله (ص) «(١).

لقد قامَ سعد بن عُبادة مغضباً من كلام رسول الله (ص)، وهذا معناه أن كلامه (ص) لم يعجبه، وأين هذا من الإيمان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، النيسابوري: ج٧ ص١٧٦.

على أنّ الترتيب الذي ذكره النبي (ص) لا يعدو أن يكون بلحاظ معنوي فإنه هأنه (ص) أبعد النّاس من الاعتبارات الدّنيويّة التي طالما عبدَها النّاس، وإلا فما الفرق بين سعد بن عبادة وغيره في ظاهر الأمر؟ فإنّه ليس أوّلهم إسلاما، وإن كان زعيم قومه فإنّها زعامة جاهليّة لا عبرة بها في الإسلام. ثم إنّ النبي (ص) قال: وفي كلّ بيوت الأنصار خير، لكنّ سعداً يريد أنّ يكون خير الأنصار في حياة رسول الله(ص) والخليفة من بعده!

# وجاء في أسد الغابة:

« أبو عبد الله محمد بن عمرو بن الحسين الأشعري بحمص، حدّثنا محمّد بن مصفى، حدّثنا حفص بن عمرالمعري، حدثنا موسى بن سعد البصري، قال: سمعت الحسن يقول سمعت أنس بن مالك يقول أهدي لرسول الله (ص) طير فقال اللهم ائتني برجل يحبّه الله ويحبّه رسوله قال أنس فأتى علي فقرع الباب فقلت إن رسول الله (ص) مشغول وكنت أحب أن يكون رجلاً

\_\_\_

<sup>(&#</sup>x27;) زعم ابن كثيرفي البداية والنهاية ٧: ٤٠، أنّ قيس بن سعد بن عبادة قتلته الجنّ بالشام وهذا إقحام للجنّ في سياسة قريش في تصفية المعارضة، وكلام ابن خلدون في تاريخه يوحي بالتنشكيك؛ ويبقى للقارئ رأيه في ذلك.

من الأنصار ثم إن عليًا فعل مثل ذلك ثم أتى الثّالثة فقال رسول الله (ص) يا أنس أدخله فقد عنيتُه فلمّا اقبل قال اللّهم وال اللّهم وال وقد رواه عن أنس غير واحد (١٠).

الداّعي من لا ينطق عن الهوى، والمدعو من أحصى كل شيء عدداً ولا يضل ولا ينسى، ومع ذلك أراد أنس خادم رسول الله(ص) ممارسة الحيلة بين رب العالمين وسيّد رسله سلام الله عليهم أجمعين؛ فَمَن كان يُخادع أنس بذلك التصرّف؟ إن كان يعتقد أن حيلته ستنطلي على الله تعالى فقد كفر، وإن كان يظن أنّها تنطلي على النبي (ص) فقد استصغر شأنه وخان الأمانة، وليس ذلك من صفات من يخدمون الأنبياء، ولا شك أن أنسا سمع من النبي (ص) مباشرة باعتبار مُلازمته إيّاه بعنوان الخادم، أو من بعض الصّحابة إن كان فاته الحضور، قوله(ص) لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. لكن هوى أنس في الأنصار لا في طاعة رسول الله. ومع أنه علم أن النبي (ص) عنى عليّاً (ع) فإن موقفه لم يتغير، وبقي يجحد الفضل حتى ضربه الله بها بيضاء لا تواريها العمامة (٢).

في صحيح مسلم: «حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعيّ عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرّتها بعمود فسطاط وهي حُبْلَى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانيّة قال فجعل رسول الله (ص) دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرّة

(١) أسد الغابة، ابن الاثير: ج٤ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى جحوده الشهادة يوم الرحبة ودعاء علي (ع) عليه فضربه البرص وكان لا يرى بعدها إلا مبرقعاً. وقد تعرضت القصة في كتاب المعارف وغيره للتحريف، فليطالع كلام الأميني حول ذلك في كتابه الغدير.

فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يُطل فقال رسول الله (ص) أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليهم الدية «(١).

وفي موطإ مالك: « وحدّثني عن مالك أنّه بلغه أنّ المؤذّن جاء إلى عمر بن الخطّاب يؤذنه لصلاة الصبّح، فوجده نائماً فقال الصلّلاة خير من النّوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصّبح (٢٠).

هكذا بكل بساطة وسهولة: اجعلها في الأذان، بلا دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، وهي في آذان المسلمين إلى اليوم.

وقد تخبّط القوم في هذه المسالة أيضا بين موافق ومعترض، واختلقوا لذلك أحاديث تصوّب عمل الخليفة؛ ففي شرح معاني: «باب قول المؤذن في أذان الصبّح الصلّاة خير من النّوم، قال أبو جعفر: كره قوم أن يقال في أذان الصبّح الصلّاة خير من النّوم، واحتجّوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في الأذان الذي أمره رسول الله (ص) تعليمه إيناه بلالاً فأمر بلالاً بالتاّذين، وخالفهم في ذلك آخرون فاستحبّوا أن يقال ذلك في التّأذين للصبح بعد الفلاح، وكان من الحُجّة لهم في ذلك أنّه وإن لم يكن ذلك في حديث عبد الله بن زيد، فقد علّمه رسول الله (ص) أبا محذورة بعد ذلك وأمره أن يجعله في الأذان للصبح، حديثنا عليّ بن معبد، قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا بن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب عن أمّ عبد الملك بن أبى محذورة عن أبى محذورة أنّ النبي (ص) علّمه في الأذان الأوّل من بن أبى محذورة عن أبي محذورة أنّ النبي (ص) علّمه في الأذان الأوّل من

(۱) صحيح مسلم: ج٥ ص١١١.

<sup>(</sup>۲) موطأ مالك: ج ١ ص ٧٢.

الصّبح الصّلاة خير من النّوم الصّلاة خير من النّوم  $(^{(1)}$ .

وفيه: « ... قال سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاماً صبيّاً فقال لي رسول الله (ص) قل الصلاة خير من النّوم الصلاة خير من النّوم، قال أبو جعفر: فلمّا علّم رسول الله (ص) ذلك أبا محذورة كان ذلك زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيد ووجب استعمالها وقد استعمل ذلك أصحاب رسول الله (ص) من بعده «(٢).

وقال: «حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدّثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر (رضي الله عنهما) قال: ثم كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصّلاة خيرمن النّوم «(٣).

وقال: «عن محمّد بن سيرين عن أنس (رض) قال: ثُمّ كان التّثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حيّ على الفلاح، قال الصلّلاة خير من النّوم مرّتين، فهذا ابن عمر (رضى الله عنهما) وأنس (رض) يخبر أنّ ذلك مما كان المؤذّن يؤذن به في أذان الصلّبح، فثبت بذلك ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى «(٤).

أقول: إذا كان ذلك ثابتاً في الأذان على عهد رسول الله(ص)، فما معنى قول عمر اجعلها؟!

# تنصيب الطلقاء والمشبوهين على رؤوس المهاجرين والأنصار

(١) شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلمة: ج١ ص١٣٦.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر: ج١ ص١٣٧.

<sup>(&</sup>quot;)نفس المصدر: ج١ ص١٣٧.

<sup>(</sup> $^{2}$ )نفس المصدر: -1 ص ۱۳۷.

مّما أقدم عليه عمر باعتباره مستشار أبي بكر أنّه عين أعداء الإسلام في مناصب حساسة، استمالة لهم وضماناً لوقوفهم إلى جانب الحكومة الجديدة، وعلى رأس هؤلاء يزيد بن أبي سفيان، الطّليق بن الطّليق، ومعلوم أنّ الطّلقاء إنّما أسلموا حقناً لدمائهم، ولو وجدوا أعواناً لإعادة الكرّة لما تردّدوا طرفة عين، ولكن جاء نصر الله وهم كارهون، فلا يملكون إلاّ الضّرب من الدّاخل، وقد تبيّنت آثار ذلك الضّرب فيما بعد.

لقد كان تعيين عُمر أمراء الأجناد والولاة مبنيًا على استراتيجيّة إشراك قريش في الحكم، ووصولها إلى الخلافة بالتّناوب، ولهذا لم يرشع أحد أولاده أو أولاد أبي بكر للخلافة. ولأمر ما كان يقول: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لاستخلفته، مع أنّ سالماً لم يكنْ رأساً في العلم ولا في الجهاد، وسيبقى هذا الأمر لغزاً محيّراً طالما بقيت للصعابة حصانة! فعُمر سمع رسول الله يقول: من أمّ قوماً وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله! أضف إلى ذلك أنّ سالماً من الموالي، وعمر إنّما خصم الأنصار حينما احتج عليهم بأنّ الخلافة في قريش.

وولّى عبد الله بن أبي سرح المرتد الذي أهدر النبي (ص) دمه على مصر، فكان منه ما كان.

وولّى معاوية بن أبي سفيان على الشّام بعد هلاك أخيه يزيد، ففعل في الإسلام ما فعل!!

وولَّى التَّيميّ قنفذاً الذي لم يكن يملك أدنى مؤهل لكن إذا عُلم أنّ قنفذا من الذين هجموا على بيت فاطمة (ع) وفي روايات أنّه هو الذي ضربها بالسوط، إذا عُلم ذلك يزول العجب.

#### قال ابن الاثير في ترجمة المحرز بن حارثة:

« (المحرز) بن حارثة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف استخلفه عتّاب بن أسيد على مكّة في سفرة سافرها ثم ولاّه عمر بن الخطّاب مكّة في أوّل ولايته ثمّ عزله وولّى قنفذ بن عمير التّيميّ وقتل المحرز بن حارثة يوم الجمل ويعد في المكّيين «(۱).

# وقال ابن حجر:

« واخرج هذه القصة الطبراني من وجه آخر وقال: إنّه كان في صورة قنفذ مات في خلافة عمر فصلّى عليه ونزل في قبره وعاش خمساً وستين سنة، قاله بن أبي حاتم وابن حبّان وغيرهما (٢).

#### وقال أيضا في الإصابة:

« قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي والد المهاجر، له صحبة قاله أبو عمر قال: وولاه عمر مكة ثم صرفه واستعمل نافع بن عبد الحارث ( $^{(n)}$ ).

وولّى عمر المغيرة بن شعبة على رؤوس المهاجرين والأنصار بعد ما شُهد عليه بالزّنا.

ولأنّ المغيرة لعب دوراً كبيراً في الفتن التي وقعت بين المسلمين في ما بعد فإنّ تتبّع أحواله يستدعي فصلا مستقلاً يأتي لاحقاً.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة، ابن الأثير: ج٤ ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة، ابن حجر: ج٥ ص٣١٩.

<sup>(&</sup>quot;) الإصابة ، ابن حجر: ج٥ ص٣٤٦، ح ٧١٥١.

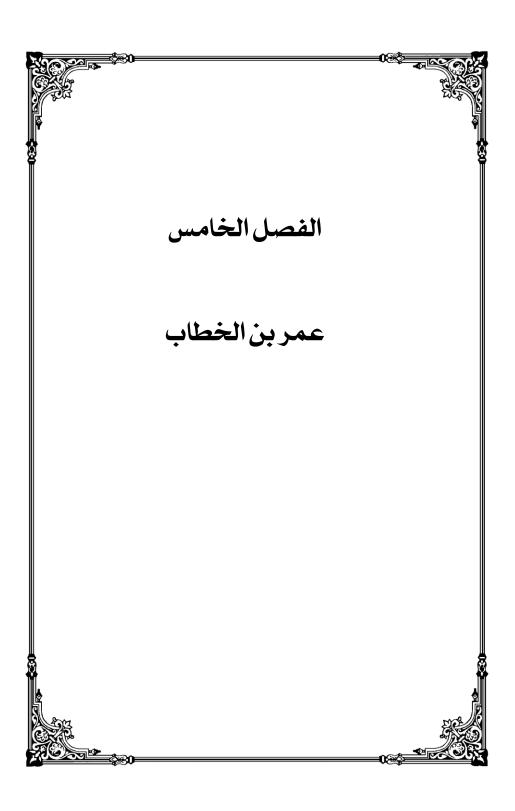

#### عمربن الخطاب

ثبت أنّ أشد النّاس معارضة للنبي (ص) في حياته وبعد وفاته كان عمر ابن الخطاب. وعليه، فإنّه يجدر أن يُسلّط الضّوء على شخصيّته، لمعرفة دوافع الاعتراض والمخالفة، خصوصاً أنه في ما بعد \_\_ أي بعد وفاة النبي (ص) \_ سمح لنفسه بتغيير كثير من الأمور الشّرعيّة التي أقرّها رسول الله (ص) ولم يقدّم على ذلك دليلاً تركن إليه النّفوس، اللّهمّ إلاّ كونه في موقع السلطة، ولو جاز لكلّ من وصل إلى سدّة الحكم أن يتصرّف في التشريع كما شاء، لانحرف الإسلام عما جاء به النبي (ص) انحرافاً تامّاً. وليس لدينا ما يمكننا من التعرّف على شخصيّته إلاّ ما ذكر في كتب الحديث والتّاريخ، ممّا يُروى عن معاصريه من المهاجرين والأنصار.

# أقوال في عمر:

قال ابن أبي الحديد:

« وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهيّة ظاهرة «(١).

ونقل عن الدميري ما يلي: « ثم قال [عمر]: إن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبوبكر والينا دونه، فكيف الآن وقد صارت الأمور إليه؟ ولعمري من قال ذلك فقد صدق «(۲).

وفي صحيح البخاري:

قال عمر: « ثمّ خرجت حتى دخلت على أمّ سلمة لقرابتي منها، فكلّمتها،

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١ ص١٨٣.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان الكبرى ـ الدميري: ج١ ص٥٠، خلافة عمر.

فقالت أمّ سلمة: عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت في كلّ شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه فأخذتني والله أخذاً كسرتني عن بعض ما كنت أجد ((۱)!!

وفي شرح نهج البلاغة:

« روي عن عامر الشعبي أنّه قال: ما قُتل عمر حتى ملّته قريش واستطالت خلافته  $(\Upsilon)$ .

وفيه أيضاً:

« وقال طلحة بن عبيد الله لأبي بكر في مرضه الذي مات فيه: يا خليفة رسول الله إنّا كنّا لانحتمل شراسته وأنت حيّ تأخذ على يديه، فكيف يكون حالنا معه وأنت ميْت « (٣).

وقال ابن أبي الحديد:

« كان عمر سريعاً إلى المساءة كثير الجبه والشّبم والسّب «(٤).

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري: ج7 ص97? صحيح مسلم: ص $19\cdot$ 

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١ ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة: ج٦ ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٢٠ ص٢١.

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ...\

### غلظة عمر قبل الإسلام:

قال محمد بن سعد:

« ... فقالا ما عدا حديثا تحدثناه بيننا قال: فلعلّكما قد صبوتما، قال: فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحقّ في غير دينك، قال: فو ثب عمر على ختنه فوطئه وطأ شديداً فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمي وجهها فقالت وهي غضبى، يا عُمر إن كان الحقّ في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، فلمّا يئس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه، قال: وكان عمر يقرأ الكتب فقالت أخته إنّك رجس ولا يمسّه إلا المطهّرون فقُم فاغتسل \*!! «(٢).

### شهادة صحابتافي حق عمر:

روى ابن الأثير في الكامل والطبري في تاريخه ما يلي: «خطب [عمر] أمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يُغلق بابه ويمنَع خيره، يدخل عابساً «(٣).

أقول "يغلق بابه ويمنع خيره" كناية عن قلة الضيوف وقبض اليد بخلاً. و"يدخل عابساً ويخرج عابساً" يُستفاد منها الخشونة وسرعة الغضب.

وفي أسد الغابة « أن عمر بن الخطاب خطب إلى قوم من قريش بالمدينة

<sup>(</sup>¹) التوبة: ٧٣.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: +7 ص +7

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٣ ص٥٥؛ والطبري في تاريخ الطبري: ج٣ ص٢٧٠.

فردوه وخطب إليهم المغيرة بن شعبة فزو جوه «(١).

# وفى تاريخ الطبري:

«حدّثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال: حدّثنى سعيد بن المسيّب، قال: لمّا توفّي أبوبكر (رحمه الله) أقامت عليه عائشة النّوح، فأقبل عمر بن الخطّاب حتى قام ببابها، فنهاهن عن البكاء على أبي بكر، فأبين أن ينتهين، فقال عمر لهشام بن الوليد، ادخل فأخرج إليّ ابنة أبي قحافة أخت أبى بكر، فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر: إنّى أحرّج عليك بيتى، فقال عمر لهشام: ادخل فقد أذنت لك، فدخل هشام فأخرج أمّ فروة أخت أبي بكر إلى عمر، فعلاها بالدّرة فضربها ضربات فتفرق النّوح حين سمعوا ذلك (٢٠).

يبدو أنّ الخليفة مولع بالهجوم على أهل الحداد، الذين فقدوا أعزّاءهم وتيقّنوا أنّهم لن يروهم قبل يوم القيامة إلاّ في عالم الرّؤيا، فكما هجم على بيت فاطمة(ع) هجم على بيت عائشة زوج النبي (ص) التي هي في نفس الوقت بمنزلة أمّه باعتبارها أمّ المؤمنين، وزوجة رسول الله(ص) وابنة صديقه وحليفه الأول، فلم يرع لا هذه ولا تلك ولا الأخرى، وهجم على بيت عائشة الذي هو أحد بيوت النبي (ص) بلا إشكال، فإذا كان القرآن الكريم قد نهى عن دخول بيوت النبي (ص) من دون إذن منه فكيف بالهجوم عليه؟ ثمّ هو يقول للرّجل: ادخل فقد أذنت لك، فمتى أعطاه النبي (ص) وكالة كي يأذن بذلك. على أقلّ تقدير تبقى المسألة محلّ تأمّل.

قال الطبري:

<sup>(</sup>١) أسد الغابة، ابن الأثير: ج٤ ص٦٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>) تاریخ الطبري: ج۲ ص ٦١٤.

« وقال على بن محمد عن الذين سمّيت قال بعضهم: جعل أبوبكر عمر قاضياً في خلافته، فمكث سنة لم يخاصم إليه أحد، قال وقالوا كان يكتب له زيد بن ثابت «(١).

إمّا وإمّا: إما أنّ النّاس عاشوا ملائكة على الأرض يمشون سنة كاملة، ثم عادت إليهم الشّيطنة أو عادوا إليها. وإما أنّ النّاس يئسوا من حقوقهم بعد أن رأوا حكم الرّجلين بخصوص فاطمة وعلى(ع).

فإنّ الذي يكذّب مطهّرين بنصّ الكتاب ويردّ شهادتهما، قد ردّ شهادة الحقّ لهما بالطّهارة.

#### نماذج من اعتراضات عمر:

وليست الغاية من ذكر مخالفات عمر للنبي (ص) بقصد انتقاص الرجل والحط من منزلته، وإنّما الغاية التّنبيه إلى حكم شرعي ثابت في أعناق كل المسلمين، أينما كانوا وكيفما كانوا. وهذا الحكم هو أهم شيء في الإسلام؛ إذ عليه تترتب كل الآثار ويتوقف قبول الأعمال ورفضها، وهذا الحكم الشرعي هو طاعة النبي (ص) في المنشط والمكره.

وإذا كان موسى (ع) يسأل هارون النبي (ع) (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) مع أنّ هارون نبيّ ممدوح في القرآن الكريم على لسان موسى (ع)، فمن ليس بنبيّ أولى أن تكون طاعته للنبي (ص) من دون قيد أو شرط؛ ومخالفة النبي (ص) والردّ عليه إن دلاّ على شيء فإنّما يدلاّن على الشكّ في أمره، وأمور الاعتقاد يقينيّة لا تقبل الشكّ، ولذلك نفى القرآن الكريم الإيمان عن الذين يجدون في أنفسهم حرجاً ممّا قضى رسول الله (ص) كما هو واضح في سورة النساء

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٢ ص٦١٧.

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (١).

ومنها الحديث الوارد في صحيح البخاري (٢) ومضمونه « أنه لمّا أراد النبي (ص) الصّلاة على جنازة عبد الله بن أبيّ قال له عمر: أتصلّي عليه وقد قال كذا وكذا؟ أليس قد نهاك الله أن تصلّي على المنافقين؟ ويدل مضمون الحديث على أنّ النّهي عن الصّلاة على المنافقين الذي ورد في ﴿وَلاَ تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مّات﴾ نزل بعد هذه القصّة التي دارت بين النبي (ص) وعمر، وقد أثبتوا في الحديث أنّ الآية ﴿وَلاَ تُصلً عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مّات أَبدًا ﴾ نزلت بعد هذه الواقعة... فإذا كان ذلك كذلك، فمن أين اطّلع عمر على النّهي؟ بعد هذه الواقعة... فإذا كان ذلك كذلك، فمن أين اطلع عمر على النّهي لم كيف علم عمر أنّ الله تعالى نهى نبيه (ص) والآية المشتملة على النّهي لم تنزل بعد؟! ومن أين أتى عمر بهذا النّهي؟ ومثل هذا النّهي حكم شرعيّ، وإنّما تتنزل الأحكام على صاحب الشرّيعة، فكيف علم عمر بذلك قبل رسول الله (ص) ؟!

والذين ذهبوا إلى الاستدلال بقوله تعالى ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ ... ﴿ يعلمون أَنّه لا يليق بمن هو إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ... ﴿ يعلمون أَنّه لا يليق بمن هو رحمة للعالمين إلاّ أن يكون بالمستوى اللاّئق لذلك، وهو إنّما يتألّف الآخرين بسلوكه تلك الطّريقة مع عبد الله بن أبيّ بن السّلول.

ولم يترك عمر مخالفته للنبي بعد وفاته (ص) فهذا القوشجي الحنفيّ يذكر في شرح التجريد في مبحث الإمامة ما نصّه:

« أنّ عمر قال وهو على المنبر: أيّها الناس ثلاث كُنّ على عهد رسول الله

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: ج۷ ص٣٦.

(ص) وأنا أنهى عنهن وأحرّمهن وأعاقب عليهن متعة النّساء. ومتعة الحجّ. وحيّ على خير العمل. ثمّ راح القوشجي يبرّر فعل عمر ويلتمس له العذر إذ يعتبره مجتهداً فقال: إن ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع «(١).

يقول القوشجي (مخالفة المجتهد لغيره)! وإذن فرسول الله وعمر مثلان!!! وروى البخاري في صحيحه مايلي:

«عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لمّا اشتد بالنّبيّ (ص) وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعده قال عمر إنّ النّبيّ (ص) غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللّغط قال قوموا عنى ولا ينبغى عندي التّنازع فخرج ابن عباس يقول إنّ الرّزيئة كلّ الرّزيئة ما حال بين رسول الله (ص) وبين كتابه «(٢).

وفي رواية بكى ابن عباس حتّى خضب دمعه الحصباء فقال: اشتدّ برسول الله وجعه فقال: أتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغى عند نبى تنازع فقالوا هجر رسول الله(٣).

# في ضوء الحديث:

إن هذا الحديث جدير أن يناقش من عدّة جوانب، خصوصاً كونه يشير الى أمور طالما عُتّم عليها، وكون الحديث في صحيح البخاري يقطع الطّريق على من ألفوا نفْي الحقائق بإشارة يد.

<sup>(</sup>١) شرح التجريد، القوشجي: ص٤٨٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، البخاري: ج۱ ص۳۷.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ج٤ ص ٣٦؛ ورواه مسلم أيضا في كتاب الوصية ـ باب ترك الوصية.

وأوّل ما يثير الشّكّ في المسألة أنّهم لم يذكروا من كان في البيت على وجه التّحديد، وإنّما قالوا رجال فيهم عمر، فهل كان هؤلاء الرّجال أجانب بحيث لا يتسنّى معرفتهم بأسمائهم أم أنّهم من عليّة القوم وعُتّم على أسمائهم عمداً لتمرير المؤامرة؟ لقد نهى القران الكريم عن دخول بيوت النّبيّ من دون إذنه، فإن يكن قد أذن لهم فما وجه إخفاء أسمائهم، وإن تكن الأخرى فما وجه وجودهم في بيته؟ على أن رسول الله في بيته، والإنسان بما يقتضيه الوجدان في كلّ الشّرائع والملل وحتّى المجتمعات والإنسان بما يقتضيه الوجدان في بيته، وله مطلق التّصرف وليس لأحد أن يعترض عليه. وقد عظّم الإسلام حرمة كون الرّجل في بيته حتى إنّهم يعترض عليه. وقد عظّم الإسلام حرمة كون الرّجل في بيته حتى إنّهم على رسول الله؛ لأنه في بيته، فيؤتى له بما طلب، ثمّ ينظر بعد ذلك فيه، وهذا على رأي من يجيز الخطأ على النبي (ص) وإذاً فتواجد الجماعة في بيت على رأي من دون إذن منه فإنّه يجب احترامه واحترام كلّ ما يصدر منه، وإن كان من دون إذن منه فإنّه هتك لحرمة النبي (ص) ، وفي كلتا الحالتين بيقى الجماعة مخطئين.

حتى مع فرض غفلة كثير من الحاضرين في بيت النبّيّ عن ذلك، فإنّه لا يعقل غفلة عمر؛ لأنّ قرآناً نزل في حقّه بسبب ذلك، كما روى غير واحد من المفسرين بخصوص سورة الحُجُرات، وذلك عند تفسير قوله تعالى ﴿لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ فقد نهاه القرآن الكريم وصاحبَه أن يعودا إلى ذلك السّلوك بين يدي الله ورسوله، لكنّهما عادا!!

ولقد استفظع كثير من علماء الجمهور العبارة التي وردت على لسان عُمَر فراحوا يتمحّلون لها التّأويلات حفاظاً على مكانة الشيخين، وعلى حساب

الإسلام ولذلك قال ابن أبي الحديد ما قال بخصوص صاحب الكلمة فكان قوله مما ينطبق عليه المثل القائل "رب عذر أقبح من ذنب".

على أنّ المسالة لم تمرّ بتلك البساطة، فإنّ نساء النّبيّ قلن من وراء الحجاب: « ائتوا رسول الله بحاجته، فقال عمر: فقلت اسكتن فإنّكنّ صواحبه إذا مرض عصرتنّ أعينكنّ وإذا صحّ أخذتن بعنقه، فقال رسول الله هُن خير منكم «(۱) ثم قال: قوموا عنّي لا ينبغي عندي التّنازع. فالنبي (ص) لم يقرّ عمر على رأيه ولم يوافقه على ما ذهب إليه في موقفه منهنّ، بل جبهه بأنّهن خير منه وممّن كان معه، وهذا إضافة إلى تخطئته فإنّه ينسف مسألة تفضيله على غيره من الصّحابة من الأساس؛ لأنّ رسول الله (ص) قال بصريح العبارة هن خير منكم. يعني المتنازعين، وليس منهم عليّ (ع)، فإنّه لم يذكر عنه أنّه نازع بمحضر رسول الله (ص) وإن كان (ع) في غنى عن التّخصيص بموجب نازع بمحضر رسول الله (ص) وإن كان (ع) في غنى عن التّخصيص بموجب حديث المنزلة وأية التطهير، ولا يقاس بآل محمد (ص) من هذه الأمّة أحد.

ثم بأي حق يرفع صوته بتلك الطريقة للرد على زوجات النبي (ص) في بيته! وهذا لا يتلاءم لا مع الآداب الإسلامية ولا مع التقاليد العربية، من هذا الذي يرضى أن ينتهر شخص زوجته أو أزواجه بمحضره؟ ولعل قائلاً يقول إنه انتهر من بينهن ابنته حفصة، وهذا أيضا غير قابل للتوجيه، يرفضه العقل والوجدان، إضافة إلى أسلوب الكلام عند العرب، فإنه قال: اسكتن ولم يقل اسكتي يا حفصة. وحتى مع فرض كون كلامه موجها إلى ابنته حفصة، فإنه في غير محلّه. وهكذا فقد ارتكب الصّحابة كل ما نهاهم عنه المولى سبحانه وتعالى في مجلس واحد؛ فقد خالفوا أمر النبي (ص) في إنفاذ جيش أسامة، ودخلوا بيته بدون إذنه يتعلّلون بأمور واهية ورفعوا أصواتهم بحضرته،

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى: ج٢ ص ٢٤٤؛ وكنز العمال: ج٧ ص٢٤٣.

وردّوا عليه بما لا يليق، واتّهموه بأمر خطير إذ قالوا هجر، ورفعوا الصــّوت في ردّهم على نسائه بحضرته، وتنازعوا وأكثروا اللّغط حتّى تأذّى من ذلك فقال قوموا عنى!! لقد ودّعوه مصرّين على مخالفته...

# جاء في تاريخ مدينت دمشق ما يلي:

«... الحسن بن عنبسة، أخبرنا هاشم بن البريد، عن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن إسـحاق، عن البراء بن عازب، قال قال رسـول الله (ص): ألا إن أوليائي منكم المتقون، ثمّ قال: وددت أنّي لقيت إخواني، قال فقال أبوبكر: يا رسـول الله ألسـنا إخوانك، قال يا أبا بكر: أنتم أصـحابي، وإخواني قوم يجيئون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، قال ثمّ قال رسـول الله (ص): يا أبا بكر ألا تحبّ قوماً بلغهم أنّك تحبّني فأحبّوك بحبّك إيّاي فأحبّهم أحبّهم الله (أ).

والمتمعّن في هذا الكلام يستشفّ منه أنّ الذين يؤمنون به (ص) ولم يروه أعظم إيماناً؛ لأنّهم مؤمنون بالغيب فعلاً، لم يحتاجوا إلى معجزات وبيان ولم يردّوا عليه ولا سمحوا لأنفسهم بفتح أبواب التّأويل استجابة لدواعي النّفس الأمّارة. آمنوا بأنّه نبيّ مرسل من الله تعالى، وأنّه يُوحَى إليه بما لا يأتيه الباطل، لا من بين يديه ولا من خلفه، فهم لا يراجعونه في شيء ولا يجدون في أنفسهم من بين يديه ولا من خلفه، فهم لا يراجعونه في شيء ولا يجدون في أنفسهم حرجاً ممّا قضى، بل هواهم تبع لما جاء به متى ثبت أنّه جاء به. وقد ثبت أنّه (٢). فهم من هذا قال: « لا يؤمن أحدكم حتّى يكون هواه تبعاً لما جئت به «(٢). فهم من هذا الجانب مطمئنّون. أمّا الذين يحنّون إلى الجاهليّة ويراجعونه في كلّ ما يعارضها الجانب مطمئنّون. أمّا الذين يحنّون إلى الجاهليّة ويراجعونه في كلّ ما يعارضها

(') تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج ۳۰ ص ۱۳۹.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي، القرطبي: ج١٦ ص١٦٧.

ويلغي رسومها وآثارها، حتى إذا ما غاب شخصه الكريم، أحيوا سيرتها ونشروا دارسها، واستعانوا بالدّجّالين والكذّابين لإرساء أسس زعامة قرشيّة عصبيّة، وآذوه في أهل بيته ومقربيه، هؤلاء لا يمكن عدّهم من المستنّين بهداه والمقتدين به والعاملين بسنّته.

### ماذا خسرت الإنسانية بمنع رسول الله رص من كتابة الكتاب:

إنّ نظرة كثير من المسلمين إلى الإسلام لا تزال ضيقة سقيمة؛ لأنهم غافلون عن أهم مميّزات الرّسالة المحمّديّة الخالدة، وذلك أنّ فيهم من ينظر إلى الإسلام وكأنّه مسألة عربيّة، كما اعتقدت قريش أيضاً أنّها القيّمة عليه. والحقيقة أنّ القرآن الكريم ركّز على مسألة عالميّة الرّسالة بعبارات لا تقبل الجدل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للنَّاسِ ﴿(")، ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسَولُ اللَّهِ الْبَعْمُ جَمِيعًا ﴾(")، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للنَّاسِ ﴾(")، ﴿قُلْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسَولُ اللَّهِ يَصرّح بمشمولية الجنّ ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلْيَكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرآنَ الكريم فَلُلُ أُوحِي إِلَي اللَّهِ السَّرِية اللَّهِ اللَّهُ السَّرِيّة بأسرها فَلْ أُوحِي إِلَي الشَّرِية بأسرها فَلْ أَنَّ عَجَبًا! يَهْدِي إِلَى السَّرية بأسرها فَلْ أَنَّ عَجَبًا! يَهْدِي إِلَى فَانَّهُ يعلم بالضّرورة أن يكون لكل إنسان منها حظ إلاّ من تولّى وكفر. وعمر فإنّه يعلم بالضّرورة أن يكون لكل إنسان منها حظ إلاّ من تولّى وكفر. وعمر الم يكن يحمل تخويلاً من البشريّة للتّحديّث باسمها، لا باسم من كان في المدينة يومها ولا باسم من يأتي بعده، بل إن حصّته من الرسالة دون نسبة حبة رمل إلى الرّبع الخالي. فالبشريّة منذ ذلك اليوم إلى الآن آلاف الملايين

<sup>(&#</sup>x27;) سبأ: ۲۸.

<sup>(</sup>۲) الأعراف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الأنساء: ١٠٧.

<sup>(</sup>²) الاحقاف: ٢٩

<sup>(°)</sup> الحن: ١ - ٢.

تتبعها آلاف الملايين، أكثرهم لم يسمعوا بما جرى في بيت النبي (ص) ولا بما جرى في السقيفة ولم يكن عمر يحمل وكالة تخوّل له أن يتكلّم باسم شخص واحد فكيف بأمّة؟ ولا يستطيع من عنده ذرّة من الإنصاف أن يثبت شرعية تصرّف عمر في بيت النبي (ص) ولو استعان بمن في الأرض جميعاً. قال عمر معترضاً على النبي: حسبنا كتاب الله!!! فما ذا كان يقصد بد «نا»؟ أتراه يقصد بذلك المهاجرين؟ أم الأنصار؟ أم أهل الحجاز؟

وهل كان الكلام موجّهاً إليه وحده؟

إن رسول الله (ص) قال إيتوني ولم يقل إيتني يا عمر. ولأن حضور عمر في بيته (ص) في غير محله، باعتباره متخلّفاً عن جيش أسامة، فإن الكلام لا ينصرف إليه عند المنصفين، فتدخّله في المسألة وإلقاؤه تلك العبارة التي فرّقت المسلمين فضول لا داعي له. ثم ما معنى قوله حسبنا كتاب الله؟ هل يعني ذلك أن النبي (ص) كان يريد كتابة شيء يخالف كتاب الله تعالى؟!! أم تراه أعلم بكتاب الله ممن أنزل عليه؟

أم تراه يقصد أن القرآن وحده من دون سنة كفيل ببيان كل شيء؟ أم تراه يعني إلغاء دور السنة في التشريع؟!كيف والقرآن فيه مُجمَل ومبيّن ومُطلق ومُقيّد ومُحكم ومُتشابه وعام وخاص وناسخ ومنسوخ، وليس كل أفراد الأمّة يقدرعلى فهم ذلك واستيعابه؟! بل إنّه هو نفسه [عمر] توقّف في كثير منه وهو العربي القرشي الفصيح!

إنّ الذي يثير العجب أكثر من ذلك في القضية هو موقف بعض من كان في بيت رسول الله(ص)، ومنهم من يقول ما قال بيت رسول الله(ص)، ومنهم من يقول ما قال عمر!! أيسوغ لنا بعد هذا أن نقول إنّهم كانوا على وغي تامّ وفهم حقيقي للإسلام؟ أيكون من يساوي بين رسول الله(ص) وبين رجل من عوامّ المسلمين

يمتلك تصوراً صحيحاً للإسلام وفهماً صحيحاً لمقاصده؟ وأصر على التعبير بـ "رجل من عوام المسلمين" لأن عمر لم يكن يومها إلا رجلا من عوام المسلمين، وإنّما صنع الكرسي رمزيّته فيما بعد.

أمّا كلام رسول الله(ص) فيستند إلى الوحى وشواهده كثيرة:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ... ﴾

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌّ يُوحَى... ﴾

﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا... ﴾

﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ... ﴾

هذا بعض ما يستند إليه كلام رسول الله(ص) فإلام يستند عمر في اعتراضه؟

ثم أليس في قوله حسبنا كتاب الله إلغاء صريح لدور السنّة النبويّة؟ فماذا يقول أنصار السنّة النبويّة في هذا الخصوص؟ هل يقبلون ذلك؟

والذي تحار له أفهام الألبّاء هو تصرّف عمر بن الخطاب مع كتاب أبي بكر، فإنّه كان على خلاف سلوكه مع رسول الله(ص) بما لا يقبل التوجيه أو التأويل.

قال الطبري: «حدثني عثمان بن يحيى عن عثمان القرقساني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس، قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يجلس والنّاس معه وبيده جريدة، وهو يقول: أيّها النّاس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله (ص) إنّه يقول إنّي لم آلُكُم نُصحاً قال ومعه مولى ً لأبي بكر يقال له شديد معه الصّحيفة التي فيها استخلاف عمر «(١).

\_

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٢ ص٦١٨.

حينما يتضمّن الكتاب استخلاف عمر يصبح ذا أهمّية ويؤكّد عمر على قول الخليفة «إنه يقول: إنّي لم آلكم نصحا»!!! فهل كان رسول الله(ص) يألوهم نصحاً وهو الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

أمّا من الناحية العمليّة فقد أصبح أبوبكر في نظر من حضر أرحم من رسول الله(ص) وأحرص على مصلحة الأمّة منه. ولذلك لا يُتّهم في اختياره، ويصبح من شكّ في ذلك فقد افترى على الله إثما مبيناً. ولكن هناك صحابة تذمّروا من هذا الاختيار، ومنهم طلحة الذي قال له بصريح العبارة وليت علينا فظاً غليظا. وأبوبكر من الملازمين لرسول الله(ص)، فلا يخفى عليه مراد النبي (ص).

حين أعلن « أنّ من ولّى رجلاً شيئاً من أمور المسلمين وهو يعلم أنّ فيهم من هو خير منه فقد خانهم «(۱) وأيضا قوله (ص): « إذا أمّ الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال «(۲). وقد فعلهما جميعاً، ويقول مع ذلك كما ذكر الطبراني والزمخشري وابن أبي الحديد والمتقي الهندي كلهم ذكروا أن أبا بكر قال:

« إنّى وليت أمركم خيركم في نفسي فكلّكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمرُ له دونه ورأيتم الدّنيا قد أقبلت ولمّا تقبل وهي مقبلة حتى تتّخذوا ستور الحرير ونضائد الدّيباج...«(٣).

<sup>(</sup>١) راجع المعجم الكبير، الطبراني: ج١١ ص ٩٤، وراجع السنن الكبرى، البيهقي: ج١٠ ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع، البهوتي: ج ا ص ٥٥٠؛ المغني، عبد الله بن قدامة: ج٢ ص ٢٠، [وقال] ذكره الإمام أحمد في رسالته.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، الطبراني: ج١ ص ٦٢؛ الفائق في غريب الحديث، الزمخشري: ج١ ص ٨٩ شرح

#### قال ابن قتيبت الدينوري:

« ... قال: فخرجوا من عنده، ثم أرسل إلي عمر فقال: يا عمر، أحبك محب وأبغضك مبغض، وقديما يُحب الشرّ، ويُبغض الخير. فقال عمر: لا حاجة لي بها!! فقال أبوبكر: لكن بها إليك حاجة، والله ما حبوتك بها، ولكن حبوتك بك. ثم قال: خذ هذا الكتاب وأخرج به إلى النّاس[!!]، واخبرهم أنّه عهدي، وسلهم عن سمعهم وطاعتهم. فخرج عمر بالكتاب وأعلمهم، فقالوا: سمعاً وطاعة، فقال له رجل: ما في الكتاب يا أبا حفص؟ قال: لا أدري، ولكنّي أوّل من سمع وأطاع. قال: لكنّي والله أدري ما فيه: أمّرته عام أوّل، وأمّرك العام! «(۱).

لماذا لم يقل عمر لأبي بكر بخصوص الكتاب: إنك تهجر يا أبابكر، إنه غلب عليه الوجع فعلاً وأغمي عليه فكتب غلب عليه الوجع فعلاً وأغمي عليه فكتب عثمان من تلقاء نفسه وصية لعمر، ثم لمّا أفاق أبوبكر أمضى ذلك (٢)، فأين عثمان من الأمانة؟ ألم يعلم عثمان بأنّ الله يرى؟ وكتب على لسان الرّجل ما لم يقله. ولنفرض أنّ أبا بكر مات في إغماء ته تلك، ألا يكون عثمان قد اقترف خيانة في حقّ الأمّة بأسرها؟ لكن المهم هو أن لا تصل الخلافة إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب(ع)، والباقي سهل.

هل صحيح أن عمر لم يكن يدري ما في الكتاب؟ وأعجب من ذلك قوله: لكنّي أوّل من سمع وأطاع! أفلا قال نفس الشيّيء بخصوص كتاب رسول الله(ص)؟

نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٣ ص٤٦ وج٢٠ ص٢٤؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٢ ص٥٣٣. (١) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: ج١ ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الطبريّ في تاريخه: ج٢ ص١٦٨. ٦١٩.

ويقول عمر لا حاجة لي بها، وهو الذي لأجلها أراد إحراق بيت كان جبريل يستأذن لدخوله!

لا حاجة له بها وهو الذي أراد قتل أمير المؤمنين(ع) إن لم يبايع!

الذين كتبوا حول السقيفة من المؤرخين وصفوا حال عمر يومها، ومن أنصف لم ينكر أنه كان في حالة هيجان ليس له نظير.

هكذا إذاً أصبح يجوز لأبي بكر ما لا يجوز لرسول الله (ص)، على أي أساس؟ وبأي دليل؟ ذلك ما سوف يتضح يوم تبلى السرائر ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً. يومها تتلاشى المعاذير والسفسطة ويود أقوام لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً.

ثمّ من هو هذا الرّجل الذي تجرّاً وساله وما هابه ولا خاف منه، وعلّق بتلك الكلمة وأعظم بها كلمة؟

هل يمكن أنْ يكونَ رجُلاً بسيطاً من عوام الناس؟ إنّهم دائماً يقولون «رجل» إنّهم يتستّرون دائماً بهذه العبارة معتّمين ليتفادوا ذكر الاسم، ولأمر ما يفعلون ذلك. وهذه مسألة جديرة بالبحث والتّحقيق!

على كلّ حال هذه شهادة صحابي، وشهادة الصحابي لا تُردّ، وهي تتضمّن تهمة صريحة للشّيخيْن بالتّلاعب بمسألة الخلافة استجابة لما يُمليه المزاج وهوى النّفس ولا ندري إن كان هذا الرّجل وحده على هذا الموقف أم يتّفق معه في ذلك آخرون. والرّواية لا تذكر أيّ استنكار من الحاضرين لما قال الرجل، بل إنّ عمر نفسه لم يردّ عليه بشيء!! أضف إلى ذلك أنّه أقسم أنّه يعلم ما في الكتاب والكتاب لم يفتح بعد؟! آطلع الغيب أم اتّحذ عند الرّحمن عهداً!!

للَّذين يتحدَّثون عن الشُّوري وأهل الحلِّ والعقد نقدَّم كلام هذا

الصحابي الرجل،الذي قال بالحرف الصريح: أمرته عام أول ولم يقل أمره المسلمون. وبعد ذلك يأتي عبد الرّحمن بن عوف ويسمي ذلك سيرة الشّيخين ويطلب من أمير المؤمنين(ع) أن يستن بها إلى جانب القرآن الكريم والسنّة النّبويّة. إنّها في عرض القرآن الكريم والسنّة النّبويّة أيّها الصحابي الجليل الأمين، وعلي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، ولكن أكثرهم للحق كارهون.

أمرته عام أول وأمرتك العام!!

هذا المعنى بالذّات تضمّنه كلام أمير المؤمنين(ع) مرّتين، مرّة مع عمر حيث قال له "احلب حلباً لك شطره" ومرة مع عبد الرحمن بن عوف بعد أن بايع عبد الرحمن عثمان، وزاد(ع) أن أفصــح بدقيق العبارة ما يكشف عن مؤامرة في طول مؤامرة السقيفة. فقدجاء في تاريخ الطبري ما يلي:

« ... ودعا عليًا فقال عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده، قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي، ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعليّ، قال نعم! فبايعه، فقال عليّ: حبوتَه حبّو دهر ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله ما وليت عثمان إلا ليردّ الأمر إليك والله كلّ يوم هو في شأن فقال عبد الرحمن يا عليّ لا تجعل على نفسك سبيلاً فإنّي قد نظرت وشاورت النّاس فإذا هم لا يعدلون بعثمان [!!] فخرج علي وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله فقال المقداد يا عبد الرحمن أما والله لقد تركته من الذين يقضون بالحقّ وبه يعدلون... «(١).

أقول: إذا كان الناس لا يعدلون بعثمان، ويحبّون كل ذلك الحبّ، فما

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، الطبري: ج٣ ص٢٩٧.

بالهم تذمّروا منه ومن أعماله وعمّاله حتى قتل بين أظهرهم وفيهم من ألب عليه؟ وما بالهم رفضوا دفنه في مقبرة المسلمون فلأفن في حش كوكب؟! وههنا شهادة الخليفة الأوّل عليهم جميعاً بحبّ الرياسة: ففي الامامة والسياسة: «فدخل عليه أناس من أصحاب النّبيّ عليه الصلاة والسّلام، فيهم عبد الرحمن بن عوف، فقال له: كيف أصبحت يا خليفة رسول الله، فإني أرجو أن تكون بارئاً؟ قال: أترى ذلك؟ قال: نعم، قال أبوبكر: والله إنّي لشديد الوجع، ولما ألقى منكم يا معشر المهاجرين أشد عليّ من وجعي، إنّي وليت أمركم خيركم في نفسي فكلّكم ورم أنفُه إرادة أن يكون هذا الأمر له. وذلك لمّا رأيتم الدّنيا قد أقبلت ... «(۱)

لقد كان اللّغط يوم السّقيفة، وكان يوم الشّورى أيضا، ومعنى ذلك أنّه لم يطرأ على تفكير أصحاب الحلّ والعقد وغيرهم تطوّرٌ يُذكر. فيوم السـّقيفة سـارع أبوبكر بقوله إنّي رضـيت لكم أحد هذين الرّجلين قبل أن يفتتن النّاس، وهو نفس ما وقع يوم الشورى. قال الطبري في تاريخه:

« فقال أشيروا عليّ بغير هذا فقال عمّار إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليّاً فقال المقداد بن الأسود صدق عمّار إن بايعت عليّاً قلنا سمعنا وأطعنا، قال ابن أبي سرح إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان، فقال عبد الله بن أبي ربيعة صدق إن بايعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا فشتم عمّار ابن أبي سرح وقال متى كنت تنصح المسلمين فتكلّم بنو هاشم وبنو أمية، فقال عمّار أيّها الناس إنّ الله عزّوجل أكرمنا بنبيّه وأعزنا بدينه فأنّى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم فقال رجل من بني مخزوم لقد عدوت طورك يا ابن سمُميّة وما أنت وتأمير قريش لأنفسها فقال سعد بن أبي وقاص يا عبد

(') الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: ج١ ص٣٥.

الرّحمن أفرغ قبل أن يفتتن النّاس...«(١).

أليس الإسراع قبل أن يفتتن النّاس فلتة أخرى تضاف إلى فلتة السّقيفة؟ المقداد بن الأسود صحابي مستقيم مشهود له بالاستقامة وحسن البلاء في الحرب والســّلم، يقترح عليّاً(ع) للخلافة، وعبد الله بن أبي ســرح مرتك بشهادة جميع المؤرخين والمفسرين، وقد أهدر النبي (ص) دمه، ومع ذلك يتجرّأ ويعارض المقداد. وتدخل عمار بن ياســر المشهود له بالجنّة والموصوف في القرآن الكريم بــ(قلبه مطمئن بالإيمان)، وابن أوّل من دق باب الشهادة والمُبشّر أيْن بالجنة ياسر وسميّة، ولا يخفي على من له إلمام بطريقة الكلام عند العرب أنّ قولهم له "يا ابن سميّة" إنّما أرادوا به الحطّ من شانه بذكرهم لأمّه، مع أنّها شهيدة قتلت في سـبيل الله، وقتلها أبوجهل المخزومي، والرّجلُ الذي شتم عمّاراً وعيره بأمّه مخزومي أيضا! وعلى كل حال لم يزد عمّار في كلامه على أن ذكّر العرب بنعمة الله عليهم حيث أكرمهم وأعزهم بدينه، وفي نفس الوقت جبه المرتدَّ ابنَ أبي ســرح بما هو أهل له وفضح كيده قائلا: متى كنت تنصح المسلمين؟

ويقول المخزوميّ: مالك وتأمير قريش لأنفسها؟ فالقضيّة إذاً ليست قضيّة خلافة للنّبي(ص) في أمور الدّين والدّنيا، وإنّما هي قضيّة تأمير قريش لأنفسها فاعتبروا يا أولى الأبصار.

أيصح أن يقال إن مثل هذه الأجواء تعبّر عن شورى وحرّية رأي؟! إن المرتد الذي أباح رسول الله(ص) دمه سب عمّاراً، فهل يكون سب عمّار أمراً بسيطاً عند الله تعالى؟ ماذا يقول رسول الله(ص) بخصوص سب عمار؟

(۱) تاریخ الطبری: ج۳ ص۲۹۷.

### جاء في الإصابة ما يلي:

« عن خالد بن الوليد قال كان بيني وبين عمّار كلام فأغلظت له، فشكاني إلى النبيّ (ص) فجاء خالد فرفع رسول الله (ص) رأسه فقال من عادى عمّاراً عاداه الله ومن أبغض عمّاراً أبغضه الله (١٠).

من هو عبد الله بن أبي سرح؟

## قال ابن حجر في الإصابة:

« وأخرج الطّبري في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْجِيَ إِلَي ﴾ من طريق السدي ّأن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أسلم ثم ارتد"، فلحق بالمشركين ووشى بعمّار وجبر عبد بن الحضرمي أو ابن عبد الدار فاخذوهما وعذبوهما حتى كَفَرا فنزلت : ﴿ إِلاّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن " بالإيمان ﴾ (").

# وفي تاريخ الطبري:

«حد ثنا ابن حميد قال: حد ثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: وكان رسول الله (ص) قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقتلوا أحداً إلا مَن قاتلَهم إلا أنّه قد عهد في نفر سمّاهم، أمر بقتلهم وإن و جدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى، وإنّما أمر رسول الله (ص) بقتله أنّه كان قد أسلم فارتد مشركاً ففر إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاعة فغيّبه حتى أتى به رسول الله (ص) بعد أن اطمأن أهل مكّة فاستأمن

<sup>(</sup>١) الإصابة، ابن حجر: ج٤ ص٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١: ٤٥٢.

له رسول الله، فذكر أن رسول الله (ص) صمت طويلاً ثم قال: نعم، فلمّا انصرف به عثمان قال رسول الله لمن حوله من أصحابه، أما والله لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه، فقال رجل من الأنصار فهلا أومأت إلي يا رسول الله، قال: إنّ النبي لا يقتل بالإشارة «(١).

وفي الإصابة: « ومن طريق يزيد النّحوي، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب للنّبيّ (ص) فأزلّه الشّيطان فلحق بالكُفّار، فأمر به رسول الله (ص) أن يُقتل، يعني يوم الفتح فاستجار له عثمان فأجاره النبي (ص) «(٢).

نعم، إنّ من عادة عثمان أن يشفع في المرتدّين والمتمرّدين.

## وقال الزركشي في البرهان:

« ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً نزلتْ في عبد الله بن أبى سرح، أخي عثمان من الرّضاعة، حين قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، وذلك أنّه كان يكتب لرسول الله (ص) فأنزل الله جلّ ذكره "ولقد خلقْنا الإنسان من سلالة من طين " فأملاها عليه رسول الله (ص) فلمّا بلغ قولَه ثمّ أنشأناه خلقاً آخر، قال: رسول الله (ص) اكتب فتبارك الله الخ الآية، فقال: إن كنت نبيّاً فأنا نبيّ قال: من طين على قلحق كافراً «٣).

## وقال البلاذريّ:

« قال الواقديّ: وأوّل من كتب له من قريش عبد الله بن سعد بن أبي

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، الطبري: ج٢ ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) الإصابة، ابن حجر العسقلاني: ج ٤ ص ٩٥.

<sup>(&</sup>quot;) البرهان في علوم القرآن، الزركشي: ج١ ص٢٠٠.

سرح، ثُمَّ ارتد ورجع إلى مكّة، وقال لقريش أنا آتى بمثل ما يأتي به محمّد، وكان يُملي عليه الظّالمين فيكتب الكافرين. يملي عليه سميع عليم، فيكتب غفور رحيم. وأشباه ذلك. فأنزل الله ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أَوْحِيَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزلَ اللّه ﴾(١) فلما كان يوم فتح مكّة أمر رسول الله (ص) بقتله. فكلمه فيه عثمان بن عفّان وقال: أخي من الرّضاع وقد أسلم. فأمر رسول الله (ص) بتركه، وولاه عثمان مصر «(٢).

# قال ابن حجر:

« وقال ابن البرقي في تاريخه: حد تنا أبو صالح عن الليث قال كان ابن أبي سرح على الصعيد في زمن عمر ثم ضم إليه عثمان مصر كلها، وكان محموداً في ولايته، وغزا ثلاث غزوات إفريقية وذات الصوري والأساود، وروى البغوي بإسناد صحيح عن يزيد بن أبي حبيب قال خرج ابن أبي سرح إلى الرملة، فلمّا كان عند الصبح قال: اللّهم اجعل آخر عملي الصبّح فتوضاً ثم صلّى فسلّم عن يمينه، ثم ذهب يسلّم عن يساره فقبض الله روحه يرحمه الله، وذكره البخاري من هذا الوجه وأخرج السرّاج عن عبد العزيز بن عمران، قال، مات بن أبي سرح سنة تسع وخمسين في آخر سني معاوية «٣).

أقول: نعم، يرحم الله من ارتد بعد إسلامه وأهدر النبي (ص) دمه، ثم شفع فيه عثمان، كما هي عادته في الشفاعة في أعداء الله ورسوله من أمثال

(¹) الأنعام: ٩٣.

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان، البلاذري: ج٣ ص٥٨٢.

<sup>(&</sup>quot;) الإصابة، ابن حجر: ج٤ ص٩٦.

الوليد بن عقبة الذي سمّاه القرآن الكريم فاسقاً، والحكم الذي نفاه رسول الله(ص) إلى الطائف. يرحم الله من لم يزل يبغي للمسلمين الغوائل، ثمّ كان من رؤوس الفتنة التي أطاحت بعثمان، ثم سنداً قويّا لأصحاب الجمل وأصحاب معاوية، ولم يضيّع نصيبه من لعن علي بن أبي طالب(ع)، ثم مات كما يموت الصدّيقون! قبض الله روحه بعد أن سلّم من الصلاة مباشرة!!

## وفي تاريخ الطبري:

« (وأمّا هشام بن محمّد) فإنّه ذكر أنّ أبا مخنف لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف بن سليم حادّته عن محمد بن يوسف الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج، عن عبّاس بن سهل الساعديّ، أنّ محمّد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف هو الذي كان سرّب المصريّين إلى عثمان بن عفّان، وأنّهم لمّا ساروا إلى عثمان فحصروه وثب هو بمصر على عبدالله بن سعد بن أبي سرح أحد بني عامر بن لؤي القرشيّ، وهو عامل عثمان يومئذ على مصر، فطرده منها وصلّى بالناس فخرج عبدالله بن سعد من مصر فظرده منها وصلّى بالناس فخرج عبدالله بن سعد أمر عثمان، فطلع راكب فقال: يا عبد الله ما وراءك خبّر ابنا بخبر النّاس خلفك، قال: أفعلُ قَتلَ المسلمون عثمان (رض) فقال عبدالله بن سعد إنا لله وإنا إليه راجعون يا عبد الله، ثمّ صنعوا ماذا قال، ثمّ بايعوا ابن عمّ رسول الله (ص) عليّ بن أبي طالب قال عبدالله بن سعد: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال له الرّجل: كأنّ ولاية عليّ بن أبي طالب عدلت عندك، قتلَ عثمان، قال أجَلْ قال فالم إليه الرّجل فأمّله فعرفه وقال كأنّك عبدالله بن أبي سرح أمير مصر، قال: أجلْ، أوقال له الرّجل: قان كان لك في نفسك حاجة فالنّجاء النّجاء، فإن قال: أجلْ، قال له الرّجل: قان كان لك في نفسك حاجة فالنّجاء النّجاء، فإن قال.

رأى أمير المؤمنين فيك وفي أصحابك سيء إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن بلاد المسلمين، وهذا بعدي أمير يقدم عليك، قال له عبدالله، ومن هذا الأمير، قال قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، قال عبدالله بن سعد أبعد الله محمد بن أبي حذيفة فإنّه بغى على ابن عمه، وسعى عليه وقد كان كفله وربّاه وأحسن إليه، فأساء جواره ووثب على عمّاله وجهّز الرجال إليه حتى قتل، ثمّ ولى عليه من هو أبعد منه ومن عثمان لم يمّتعه بسلطان بلاده حولاً ولا شهراً ولم يره لذلك أهلا، فقال له الرجل: أنج بنفسك لا تقتل، فخرج عبدالله بن سعد هارباً حتى قدم على معاوية بن أبى سفيان دمشق «(۱).

هذا الرجل الذي ثبتت ردّته بعد إسلامه يسترجع حين بلغه أنّ المسلمين بايعوا عليّ بن أبي طالب(ع) للخلافة، فما معنى ذلك؟

ما معنى قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون في هذا المقام، وإنّما هي كلمة تقال عند المصيبة الكبيرة؟ أتراه يعتبر وصول الخلافة إلى علي (ع) مصيبة كبيرة على الإسلام والمسلمين؟

إن الذي لا شك فيه هو أن وصول الخلافة إلى علي (ع) مصيبة كبيرة على رؤوس بني أمية، لا لتعثّر منافعهم غير المشروعة فحسب، بل لأن ذلك يسمح ولأوّل مرّة منذ وفاة النبي (ص) ببيان الإسلام المحمّدي الأصيل الذي لا يقيم لأحكام الجاهليّة وزْناً، ولا يُنزل قُريشاً تلك المنزلة التي اقتحمتها بغير حقّ بعد أن أزاحت عنها أهلها الشّرعيين. نعم إنّ ابن أبي سرح يسترجع لأنّ المؤامرة التي قضت قريش ثلاثين سنة في تنفيذها بدقة تتبدد في أنه لومة لائم. ولكن ابن أبي سرح لا يبأس فجأة على يد رجل لا يخاف في الله لومة لائم. ولكن ابن أبي سرح لا يبأس لأن قريشاً وبني أميّة على وجه الخصوص يمتلكون من المال والمناصب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، الطبري: ج٣ ص٥٤٩.

والرّجال ما يمكنهم من إعادة الكرّة، كما فعلوا يوم الأحزاب وأعداء علي (ع) وحساده كثيرون، فلا يبقى إلا التّنسيق وهو أمرٌ سهل على قوم يتقلّبون في الســـّلطة منذ وفاة النبي (ص) وهو مع ذلك يجيّش الجيوش ويؤلّب على من هو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى.

وهذه رسالة من عقيل بن أبي طالب (رض) إلى أخيه علي بن أبي طالب(ع) ذكرنصها البلاذري في أنساب الأشراف: « أمّا بعد كان الله جارك من كلّ سوء، وعاصمك من المكروه على كلّ حال. إنّي خرجت \_ يابن أمّ \_ معتمراً ولقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح في نحو من أربعين شاباً من أبناء الطّلقاء، فقلت لهم وعرفت المُنكر \_ ... : أين تريدون يا بني الطّلقاء؟ أبمعاوية تلحقون عداوة أنا غير مستنكرة منكُم تُحاولون تغيير أمْ الله وإطفاء نور الحق !!! فأسمعتهم ثم إنّي قدمت مكّة وأهلها يتحدّ ثون بأن الضحاك بن قيس أغار على الحيرة وما يليها فأف لدهر جراً علينا الضحّاك، وما الضّحاك [إلاً] فقع بقرقر، فاكتب إلي يا بن أمّ برأيك وأمرك، فإن كنت الموت تريك تحمّلت بقرقر، فاكتب إلي يا بن أمّ برأيك وغشنا معك ما عشت، ومتنا [معك] إذا مت. اليك ببني أخيك وولد أبيك فعشنا معك ما عشت، ومتنا [معك] إذا مت. فكتب إليه علي على: إنّ ابن أبي سرح وغيره من قريش قد اجتمعوا على حرب أخيك اليوم كاجتماعهم على حرب ابن عمتك قبل اليوم، وإن خرب أخيك اليوم كاجتماعهم على حرب ابن عمتك قبل اليوم، وإن الضحاك أقل وأذل من أن يقرب الحيرة، ولكنّه أغار على ما بين القطقطانة والنّعلية «(١).

وعلى كل حال فإن رأي أمير المؤمنين(ع) في عبد الله بن أبي سرح وأصحابه سيّء، إن ظفر بهم قتلَهم أو نفاهم من بلاد المسلمين، وقد ثبت أن

(') أنساب الأشراف، البلاذري: ص٧٤ ـ ٧٥.

\_

النبي (ص) قال: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار (١). فإذا اختلف اثنان أحدُهما علي فإن الحق لا يخفى إلا على من لا بصيرة له في الدين.

### وفى تاريخ الطبرى:

«عن الزّهري قال: خرج محمّد بن أبي حذيفة ومحمّد بن أبي بكر عام خرج عبدالله بن سعد فأظهرا عيب عثمان وما غيّر وما خالف به أبا بكر وعمر وأنّ دم عثمان حلال ويقولان استعمل عبدالله بن سعد رجلاً كان رسول الله (ص) أباح دمَه ونزل القرآن بكُفره، وأخرج رسول الله (ص) قوماً وأدخلهم ونزع أصحاب رسول الله (ص)، واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر فبلغ ذلك عبدالله بن سعد، فقال: لا تركبا معنا، فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين «(٢).

ولقد شهد علي بن أبي طالب(ع) على الطّلقاء بما ينتفع به أولو الألباب، وذلك بقوله في معركة صفين، كما أورده ابن مزاحم قال: «وفي حديث عمر بن سعد قال: لمّا رفع أهل الشام المصاحف على الرّماح يدعون إلى حكم القرآن قال علي (ع): عباد الله، إنّى أحق من أجاب إلى كتاب الله، ولكن معاوية وعمرو بن العاص، وابن أبي معيط، وحبيب بن مسلمة، وابن أبى سرح، ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، إنّى أعرَف بهم منْكُم، صحبتُهم أطفالاً وصحبتهم رجالاً فكانوا شر أطفال وشر رجال. إنّها كلمة حق يُراد بها باطل. إنّهم والله ما رفعوها أنّهم يعرفونها ويعملون بها، ولكنّها الخديعة

(أ) تاريخ الطبري، الطبري: ج٣ ص ٣٤١ ـ ٣٤٢.

<sup>(&#</sup>x27;) حديث علي مع الحق قال عنه ابن تيمية "لم يروه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف" مع أنّه ورد في أكثر من عشرين مصدرا من بينها مستدرك الحاكم بإسناد صحيح.

والوَهن والمَكيدة. أعيروني سواعد كم وجماجمَكم ساعة واحدة، فقد بلغ الحق مقطعَه، ولم يبق إلا أن يُقطع دابرُ الذين ظلمُوا ((١).

ومثله أيضاً مذكورٌ في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.

# وقال الطبرى:

« [فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان وإلى عبدالله بن سعد بن أبي سرح وإلى سعيد بن العاص وإلى عمرو بن العاص بن وائل السهميّ وإلى عبدالله بن عامر، فجمعهم ليشاورهم في أمره وما طلب إليه وما بلغه عنهم، فلما اجتمعوا عنده، قال لهم: إن لكلّ امرئ وزراء ونصحاء، وإنّكم وزرائي ونصــحائي وأهل ثقتي، وقد صــنع النّاس ما قد رأيتم وطلبوا إلىّ أن أعزلَ عُمَّالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبّون فاجتهدوا رأيكم وأشيروا على، فقال له عبدالله بن عامر رأيي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلُهم عنك، وأن تجمرهم في المغازي حتّى يذلوا لك فلا يكون همّة أحدهم إلا نفسه، وما هو فيه من دبرة دابّته وقمل فروه! ثمّ أقبل عثمان على سعيد بن العاص، فقال له: ما رأيك، قال، يا أمير المؤمنين، إنّ كنت تريد رأينا فاحسم عنك الدّاء واقطع عنك الذي تخاف واعمل برأيي تصب، قال: وما هو، قال: إنّ لكلّ قوم قادة متى تهلك يتفرّقوا، ولا يجتمع لهم أمر، فقال عثمان: إنّ هذا الرأي لولا ما فيه ثُمّ أقبل على معاوية، فقال، ما رأيك، قال: أرى لك يا أمير المؤمنين أن تردّ عمّالك على الكفاية لما قبلهم وأنا ضامن لك قبلي، ثم أقبل على عبدالله بن سعد، فقال: ما رأيك قال: أرى يا أمير المؤمنين أنّ النّاس أهل طمع فأعطهم من هذا المال تعطف عليك

(١) وقعة صفين، نصر بن مزاحم المنقري: ص٤٨٩.

قلوبهم، ثم أقبل على عمرو بن العاص، فقال له: ما رأيك، قال: أرى أنك قد ركبت الناس بما يكرهون، فاعتزم أن تعتدل، فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل، فإن أبيت فاعتزم عزماً وامض قدماً، فقال عثمان: مالك قمل فروك أهذا الجد منك، فسككت عنه دهراً حتى إذا تفرق القوم، قال عمرو: لا والله يا أمير المؤمنين لأنت أعز علي من ذلك، ولكن قد علمت أن سيبلغ الناس قول كل رجل منا، فأردت أن يبلغهم قولي فيثقوا بي فأقود إليك خيراً أو أدفع عنك شراً «(۱).

وزراء عثمان ونصحاؤه وأهل ثقته، كما يقول هو نفسه، هم: معاوية بن أبي سفيان، وعبدالله بن أبي سرح، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص. ليس فيهم بدري واحد وكلهم حارب الإسلام واثنان منهم أهدر النبي (ص) دمهما، إضافة إلى وزير آخر يهودي لم يحضر ذلك اليوم، وهو كعب الأحبار، وربّما حضر وعُتّم على حضوره، كما جرت العادة. ألم يجد عثمان غير المرتدين لخدمة الإسلام؟ وهل كان رسول الله (ص) يرضى بهذه التعيينات؟

أليس من ديننا أن ننزل الناس منازلهم؟ بأي حق يكون المرتد حاكما على البدري السابق إلى الإسلام، المزكّى على لسان القرآن العظيم والنبي الكريم؟ ولذلك لا تعجب حينما ترى هؤلاء المرتدّين أعادوها ثانية وجيّشوا الجيوش وحاربوا إمام زمانهم، ثُمّ لعنوه على المنابر وسنّوا سبّه ولعنَه، وحاولُوا طمس معالم الدّين نهائيّاً.

وقبل الفحص في ما قيل في هذا الاجتماع الرّسميّ، يجدر التّنبه إلى أنّ:

<sup>(&#</sup>x27;) تاريخ الطبري، الطبري: ج٣ ص٣٧٣ ـ ٣٧٤.

معاوية بن أبي سفيان أهدر النبي (ص) دمه، ومع ذلك أصبح خليفة المسلمين!

مروان بن الحكم لعن رسول الله (ص) أباه ومن في صلبه، ونفاه من المدينة ومع ذلك أصبح خليفة المسلمين!

عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد وأهدر النبي (ص) دمه وإن وُجد متعلّقاً بأستار الكعبة ومع ذلك أصبح أميراً على مصر!

وحال عمرو بن العاص لا تحتاج إلى شرح، لكن في هذا المقام بالذّات كشف عمّا يخفيه في نفسه من الاستخفاف بالّدين، فهو لا يقول ما يعتقد صحّته، وإنّما يقوم بمناورة؛ لأنّه يعلم أنّ النّاس سيبلغهم قول كلّ رجل من المجتمعين فأراد أن يبلغهم قول يكسب من خلاله ثقتهم! على أنّ هذا لم يدم طويلاً فإنّه قد انقلب فيما بعد على عثمان وأصبح يحرّض الناس على قتله، لا لأنّه خالف الشريعة في كثير من أعماله، بل لأنّه عزله من منصبه!

وفي مقابل ذلك:

عليّ بن أبي طالب(ع) أوّل من صلّى مع رسول الله(ص) والمطهّر بنصّ الكتاب العزيز يُلعَن على المنابر ويدوم لعنه ثمانين سنة!

عمّار بن ياسر (ابن الشهيدين) يُشتم من طرف المرتدّين ويعيّر بأمّه الشّهدة (۱)!

أبو ذر الذي ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق ذي لهجة منه

<sup>(</sup>¹) قال ابن هشام في السيرة ١: ٢١١، قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمّار بن ياسر وبأبيه وأمّه وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظّهيرة، يعذّبونهم برمضاء مكّة، فيمرّ بهم رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) فيقول \_ فيما بلغني \_ صبراً آل ياسر، موعدكم الجنّة، فأما أمّه فقتلوها، وهي تأبى إلا الاسلام.

يُؤذى ويُنفى من مدينة الرّسول(ص) ويموت في منفاه!

والموارد كثيرة لمن أراد تتبّع ذلك في كتب التّاريخ.

### الاجتماع السنري (خلفيات وأبعاد):

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاس.

ولم يأمر أحد منهم بمعروف، بل كانت نصائحهم للخليفة مستوحاةً من الحقّد الذي يكنّونه للإسلام والمسلمين، ولا شيء غير ذلك.

أما عبد الله بن عامر فإنّه أشار بتجمير المسلمين في الغزّو حتى يكون هَمُّ كلّ واحد منهم دبرة دابّته وقمل فروه، فيذلّوا للخليفة. هذه ألفاظه بعينها. فالمّهم أن يذلّ المسلمون للخليفة، لا لله تعالى، ويغدو الجهاد مناورة لشغْل النّاس عن معارضة السلطة حين تنحرف عن الجادّة. فأيّ قلب هذه الذي يتمنّى للمسلم أن يقمل فروه وتدبر دابّته? والنبي (ص) يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه. فهل يحبّ عبد الله بن عامر لنفسه وقبيلته ما رضيه للمجاهدين الذين يدرّون عليه من الأموال بفضل جهادهم، ما خفي أكثره عن التّاريخ والمؤرّخين؟ أموال قضمها هو وبنو أبيه قضم الإبل نبتة الرّبيع. وهل هذه نصيحة تخدم الإسلام والمسلمين والنبي (ص) يقول: الدّين النّصيحة؟

هذا ما كان من عبد الله بن عامر.

وأما سعيد بن العاص فقد أشار على عثمان بقوله: إنّ لكلّ قوم قادةً متى تهلك يتفرّقُوا ولا يجتمع لهم أمر!

واستحسن عثمان ذلك قائلا: إنّ هذا الرّأي لولا ما فيه.

والمراد من كلام سعيد بن العاص أن يقضي عثمان على قادة المعارضة، لا لأنّهم استوجبوا ذلك شرعاً ولكن ليقطع عنه مادّة الدّاء. فإنكار المنكر في نظر هذا الصّنف من النّاس داء، وهم مع ذلك في مناصب حسّاسة يملكون التّصرّف في أمور المسلمين!

وجواب عثمان يصب في نفس المجرى، فإنه استحسن الرّأي لولا أن فيه مافيه. والذي فيه هو أن قادة المعارضة الذين يريد سعيد بن العاص قتلهم رؤوس في عشائرهم، ولهم أنصار ومتعاطفون وسوابق في الإسلام، فالقضاء عليهم ليس مأمون العاقبة وإلاّ لما تردّد فيه عثمان. ولذلك تصررف بطريقة ليس فيها حذر حيال من ليس لهم عشيرة أو أنصار تخشاهم قريش، كما حدث مع عمّار بن ياسر وأبى ذرّ وعبد الله بن مسعود!

إنّ عثمان يخاف العشيرة قبل الله تعالى، ولولا ذلك لاحترم من كان النبي (ص) يحترمه من الصّحابة، ولاحتقر من احتقره الإسلام وأهدر دمه ونزل فيه قرآن.

وأمّا معاوية فإنّه صاحب مخطّط بعيد المدى، والصلّح بين الخليفة والمعارضين يفسد عليه مشروعه، وإنّما مصلحته في استمرار تنامي السّخط وتفاقم الوضع، لذلك أشار بما يضمن ذلك، وهو أن يردّ عثمان العمّال على الكفاية لما قبلهم، ولتذهب مصلحة الإسلام والمسلمين أدراج الرّياح.

وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقد أشارعلى عثمان بتألّف قلوب النّاس بالمال: "إنّ النّاس أهل طمع فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم"! ولا عجب أن يصدر مثل هذا من مرتد". وكيف لا يصف المسلمين بأنّهم أهل طمع وينزلهم منزلة المؤلّفة قلوبهم وفيهم من صلحاء الأمّة من لا فرق عنده بين تبرها

وتُرابها، ومن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة.

وأما عمرو بن العاص فقد سبق القول بخصوص كلامه.

لقد كان لعثمان بطانة سوء لا يهمّهم إلاّ حطام الدّنيا والتسلّط على رقاب النَّاس بغير حقّ، ودفع عثمان ثمن ذلك؛ لأنه وضع ثقته في من لا دين له، ولا وفاء لمن لا دين له، وقد استشار عثمان الصاّلحين من أصحاب رسول الله (ص) أيضاً، لكنه لم يعمل بنصائحهم؛ لأنَّها تخالف هواه وتضع الأشياء في مواضعها. وها هو على بن أبي طالب(ع) ينصحه انطلاقاً من دينه ويمحضه النّصح لو أنّه عمل بذلك وخالف هواه؛ فقد ذكّره العاقبة، وكشف له ما أخفاه عنه وزراؤه الثّقات. وهذه كلماته له، كما جاء في تاريخ الطبري: « ... فالله الله في نفسك، فإنّك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل، وإنّ الطريق لواضح بين وإنّ أعلام الدّين لقائمة. تعلم يا عثمان أنّ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هُدي وهَدى فأقام سئنة معلومة وأمات بدعة متروكة، فوالله إنَّ كلاًّ لبيِّن وإنَّ السِّنن لقائمة لها أعلام وإنَّ البدع لقائمة لها أعلام وإنّ شرّ النّاس عند الله إمام جائر ضلّ وضلّ به فأمات سنّة معلومة وأحيى بدعة متروكة، وإنّى سمعت رسول الله (ص) يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيُلقى في جهنّم، فيدور في جهنّم كما تدور الرّحى، ثُمّ يرتطم في غمرة جهنّم، وإنّي أحذّرك الله وأحذّرك سطوته ونقماته فإنّ عذابه شديد أليم، وأحذّرك أن تكون إمام هذه الأمّة المقتول فإنّه يقال: يقتل في هذه الأمّة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، وتلبس أمورها عليها ويتركهم شيعاً فلا يبصرون الحقّ، لعلوّ الباطل يموجون فيها موجاً ويمرجون فيها مرجا«(١).

(۱) تاریخ الطبری: ج۳ ص۳۷.

ولم يعمل عثمان بهذه النّصيحة الذّهبيّة من رجل مظهّر بنص ّالكتاب العزيز، وإنّما عمِل بإشارة ورأي من جرى لعنه على لسان رسول الله(ص). إذا لم يكن هذا انحرافاً فما هو الانحراف؟

#### عمر والتوراة

#### قال الدارمي:

«عن جابر أنّه قال: إنّ عمر بن الخطّاب أتى رسول الله(ص) بنسخة من التّوراة فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التّوراة فسكت، فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغيّر، فقال له أبوبكر: ثكلتك الثّواكل ما ترى ما بوجه رسول الله (ص) فنظر عمر إلى وجه رسول الله (ص) فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمّد نبيّاً. فقال رسول الله (ص): والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتّبعتموه و تركتموني لضللتم عن سواء السّبيل، ولو كان حيّاً وأدرك نبوّتي لاتّبعني«(١).

# وفي المصنف:

« أخرج عبد الرزاق، عن جابر، عن الشعبيّ، عن عبد الله بن ثابت، قال: جاء عمر فقال: يا رسول الله إنّي مررت بأخ لي من يهود من قريظة [فكتب لي] وكتب لي جوامع من التوراة، قال أفلا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول الله (ص) ، فقال عبد الله: مسخ الله عقلك! أما ترى ما بوجه رسول الله (ص) ؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمّد رسولاً. قال: فسري عن النبي (ص) ثم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنّكم حظي من الأُمم وأنا حظكم من النّبين (۲).

(١) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج٢ ص٤١.

<sup>(</sup>٢) المصنف، الصنعاني: ج ١٠ ص٣١٣ ـ ٣١٤؛ الهيتمي، مجمع الزوائد: ج ١ ص ١٧٤، علل الدار قطني: ج٢ ص ١٠٤؛ من حياة الخليفة عمر، عبد الرحمن أحمد البكري: ص٩٣.

فالذي لا شك فيه أن الصّحابي عمر بن الخطّاب كان له أخ من يهود، كما صرّح به هو نفسه غير مُكره، وكان يهتم بالتّوراة الموجودة عند اليهود، وهو الذي مات ولم يحفظ القرآن، مع أنّه قد تنزّل الوحي مراراً يخبر بتحريف أهل الكتاب لكتابهم، ولو أنّه استشار النبي (ص) قبل أن يفعل لكان معذوراً، لكن يبدو أنّه لم يكن يرى أنّ عليه أن يستشير النبي (ص) حتّى في ما يتعلق بالدّين، فكيف يكون حينما يخلو له الجوّ وما من معترض! هذا عمر يقول عن اليهودي (أخ لي من قريظة...) والقرآن الكريم يهتف: هذا عمر يقول عن اليهودي (أخ لي من دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْء إلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمَصِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْء إلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمَصِيرُ اللّهُ اللهِ الْمَصِيرُ اللّهُ اللهِ الْمَصِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَصِيرُ اللهِ اللهِ

ألم ينه القرآن الكريم عن اتّخاذهم أولياء؟ وعمر يصرّح بأنّه أخ له من يهود:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٧).

ألم ينه القرآن الكريم عن اتّخاذ بطانة منهم؟ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَخِذُواْ بِطَانَةً منه أَكْبُمُ لاَ يَٱلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَقْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ! هَاأَنتُمْ أُولاء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ

مثل هذا الحديث في النّهاية في غريب الحديث رقم ٢٨٢٥. وأخرج مثله الهيثميّ في مجمع الزّوائد (١٤ ١٧٤ الطبعة ٢ القاهرة ١٩٦٧) و (جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزّوائد ١: ٤٦ رقم الحديث ١٥٠ ط مؤسسة علوم القرآن بيروت) ودلائل النّبوّة ١: ٥٠ نشر مكتبة التّراث الإسلاميّ حل ١٩٧٠).

<sup>(&#</sup>x27;) The sand (')

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المائدة: ١٥.

عَلَيْكُمُ الأَنْامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قَـُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَـُّدُورِ! إِن تَمْسـَسـْكُمْ حَسـنَةٌ تَسـُؤْهُمْ وَإِن تُصـِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِـلِّونَكُمْ وَمَا يُضـلِّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢).

أَلَم يخبر القرآن الكريم أنّ اليهود أعداء المؤمنين؟ ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَـدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾(٣).

ألم يخبر أنّهم يحرّفون الكلم عن مواضعه، بل أخبر سبحانه وتعالى أنّهم ماهرُون في فن التّحريف ولبس الحق بالباطل:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسَلِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٤).

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ وَنَسَـُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥).

يتوالى نزول القرآن الكريم يحذّر من كيد اليهود في الدّين، ولكن ذلك كلّه لا يمنع الصّحابي عمر بن الخطاب من البقاء معهم وحضور مجالسهم التي لم تكن تخلو من المؤامرات على النبي (ص) والمؤمنين.

(١) آل عمران: ١١٨ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٦٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) المائدة: ۸۲

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧٨.

<sup>(°)</sup> المائدة: ١٣.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

والقرآن الكريم قد وجه من المطاعن والتأنيب والتوبيخ إلى اليهود ما لم يوجه الى أحد من الأمم المذكورة فيه، وليس ذلك إلا لأن الكفر قد رسخ فيهم حتى أصبح دينهم. وماذا يتوقع عمر من التوراة الموجودة عند اليهود؟ أليس في القرآن قوله تعالى (ومهيمنا عليه...)؟

# وجاء في تاريخ الطّبريّ ما يلي:

« حد "ثنا الحارث، قال حد "ثنا ابن سعد، قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، قال قال، ابن شهاب بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر "الفاروق" وكان المسلمون يأثرون ذلك من قولهم ولم يبلغنا أن رسول الله (ص) ذكر من ذلك شيئا (٢).

إنّ هذا السلوك قد انفرد به عمر، ومع أنّ سلمان الفارسيّ قد عرف أحبار اليهود ورهبانهم من قريب، واطّلع على كثير من أخبارهم المتعلّقة بالتّوراة وغيرها إلا أنّنا لا نراه يحضر مجالسهم، ولا يهتم بتوراتهم ولا يذكر للنّبيّ(ص) إلا ما يعود على المسلمين بالفائدة. نعم إنّه يسأل، لكن يسأل رسول الله(ص).

قال السيوطي: « وأخرج ابن سعد، عن أبي هريرة، قال: أتى رسول الله بيت المدارس، فقال: أخرجوا إلي "أعلمكم، فقالوا: عبد الله بن صوريا، فخلا به رسول الله، فناشده بدينه وبما أنعم الله به عليهم وأطعمهم، من المن "

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٧.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری: ج۳ ص۲٦۷.

والسلوى وظلّلهم به من الغمام، أتعلم أنّي رسول الله، قال: اللهم نعم، وإنّ القوم ليعرفون ما أعرف، وإنّ صفتك ونعتك لمبيّن في التّوراة، ولكنّهم حسدوك، قال: فما يمنعك أنت، قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم ((۱).

وبعد هذا، هل توقّف الأمر عند هذا الحدّ بحيث أعرض عمر عن التّوراة المحرّفة وأهل الكتاب؟

قبل التطرّق إلى ذلك لا بأس من الإشارة إلى بعض تصرّفات عمر إزاء القرآن الكريم، فقد ذكر أطرافاً منها المتّقي الهنديّ في كنز العمال (٢٠). وقال السيّوطي في الدر المنثور: « أخرج ابن جرير وأبو الشيخ، عن محمّد بن كعب القرظيّ، قال: مرّ عمر (رض) برجل يقرأ: السيّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار، فأخذ عمر بيده، فقال: من أقرأك هذا؟ قال أبيّ بن كعب. قال: لا تفارقني حتّى أذهب بك إليه، فلمّا جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال وسمعتها من رسول الله (ص) ؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنّا رُفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا!! فقال أبيّ: تصديقُ ذلك في أوّل سورة الجمعة ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾. وفي سورة الحشر ﴿وَالّذِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ ﴾ وفي الأنفال ﴿وَالّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَكِ بَكُمْ ﴾ «(٣).

## أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار:

(۱) الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج١ ص١٦٤.

<sup>(</sup>۲) كنز العمال، المتقى الهندي: ج٢ ص ٥٩١. ٥٩٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) الدر المنثور، السيوطي: ج٣ ص٢٦٩.

نعم، سبق طرح هذا السّؤال: هل أعرض عمر عن التّوراة وأهل الكتاب؟ الواقع يوقفنا على خلاف ذلك. فإنّه بعد وصول عمر إلى الخلافة، وجد أهل الكتاب منفذاً إلى شؤون المسلمين عن طريق كعب الأحبار خاصة، وآخرين من أمثال وهب بن منبه وتميم الدّاريّ وزيد بن ثابت...

قال ابن شبة في تاريخ المدينة: «حدّثنا محمّد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الله بن موسى النّيمي، عن ابن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، قال: أوّل من قص في مسجد رسول الله (ص) تميم الدّاريّ، استأذن عمر (رض) أن يذكر الله مرّة فأبى عليه، حتّى كان آخر ولايته، فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر (رض). فاستأذن تميم (رض) في ذلك عثمان بن عفّان (رض) فأذن له أن يذكر يومين من جمعة «(۱).

### هذا بخصوص تميم الدّاريّ.

أمّا كعب الأحبار، فقد كان حرّاً، مطلق اليد، يتحدّث بما شاء، متى شاء ولا أحد يعترض عليه، لأنّه كان محميّاً من طرف الدّولة ـ حصانة دبلوماسيّة باللّسان المعاصر \_ وإن كان عمر قد تنبّه إلى خطورة ذلك في وقت معيّن حينما بالغ كعب و تجاوز الحدّ المسموح به، فنهاه عن الإكثار من الحديث عن الأوّل (الكتاب الأوّل) والواقع أنّ النّهي حدث ذلك بعد أن بثّ كعب ما أراد من الخرافات والأساطير وأعانه في ذلك آخرون أصبحوا تلامذة له، من أمثال أبي هريرة الدّوسيّ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، في وقت كانت المدّولة قد منعت كتابة ورواية الحديث النبوي الشريف!! ولقد كان كعب ذكيّاً في تمرير افتراءاته حتى قال بعض أهل العلم ممن أخذ عن أبي هريرة، كما في تاريخ ابن كثير: « اتّقوا الله و تحفّظوا في الحديث، فوالله لقد رأيتنا

<sup>(1)</sup> تاريخ المدينة، ابن شبه: ج١ ص١١.

نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله ويحدّث عن كعب الأحبار، ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله (ص) عن كعب وحديث كعب عن رسول الله (ص). وفي رواية، يجعل ما قاله كعب عن رسول الله عن كعب. فاتّقوا الله وتحفّظوا في الحديث (١٠).

لم يكن كعب الأحبار قد رأى رسول الله(ص) أو سمع منه، لكنّه مع ذلك أصبح من أكثر النّاس رواية، ومن طبقة عالية بحيث يروي عنه صحابة من أمثال أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر. وقد صار فيما بعد المستشار الشّخصي للخليفة عثمان، ولعل ذلك كان بوصية من عمر، ولم يتجرّأ أحد من المسلمين أن يشير إليه بتُهمة على الدّين، لأن إشاراته وتوجيهاته كانت دائماً متناغمة مع هوى الطبقة الحاكمة، من الذين حاربوا الإسلام بكل ما استطاعوا ولم يدخلوا فيه إلا مكرهين؛ والذين تبرّمُوا بأبي ذرّ حينما صدع بفضح كعب الأحبار على مرأى ومسمع من الملإ قائلاً له في مجلس عثمان: يا ابن اليهوديّين أتعلّمنا ديننا، فوالله ما خرجت اليهو ديّة من قلبك!!

ووقفت السّلطة إلى جنب كعب الأحبار، ودفع أبو ذرّ ثمن ذلك.

إن كعب الأحبار لم يكن ليصل إلى هذا المقام لولا ما كان له من الوجاهة في حياة عمر، مع أنّه لم يكن أحد من المسلمين يجهل يهوديّته، ولو كان قد اعتنق الإسلام فعلاً \_ كما كان يزعم \_ لتخلّى عن التّوراة المحرّفة، لكنّه لم يكتف بالبقاء عليها، بل فتح على النّاس منها سيلاً لا تزال آثاره إلى اليوم. وهل نال كعب ذلك المقام إلا بدعواه العلم بما في الكتاب

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٨ ص١٠٩.

الأوّل؟ هذا مع العلم أنّ رسول الله(ص) صدع فيهم قائلاً: أنا مدينة العلم وعليّ بابها. عليّ الذي أشير إليه في القرآن الكريم برمن عنده علم الكتاب)، ألم يكن لديه ما يغني عن إسرائيليات كعب؟ إنّهم لم يكونوا يتوجّهون إلى باب مدينة العلم إلاّ عند الضرّورة الملحّة، حيث لا يغني عنهم كعبهم شيئاً.

لم يتخل عمر عن اعتقاده بالتوراة الموجودة عند اليهود، وقد أخبره كعب يوماً أنّه يجده فيها، فسأله عمر: تجدني فيها باسْمي؟ فقال: لا، ولكن بصفتك. وهو بهذا القول يريد أن يُوهم بشرعيّة خلافة عمر. وبما أنّ القرآن الكريم يُصرِّح بوجود اسم النبي (ص) وصفاته: ﴿النّبِيَّ الأُمِّيَّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ...﴾(١) فلمَ تأخّر كعب ولم يسلم على عهد رسول الله(ص)؟ ألا يكون كلام كعب منطوياً على شيْء من كيْد اليهود؟

إنه لمن حق المسلمين اليوم وبعد مرور كل هذه القرون المتطاولة، أن يرفعوا القيود المفروضة على أفكارهم بغير حق، ويتساءلوا عن سر موافقتهم لاعتقادات أهل الكتاب في ما يخص التوحيد بأقسامه وعصمة الأنبياء وأحوال تتعلق بيوم القيامة، وأشياء من هذا القبيل ممّا يتعارض قطعاً مع ما جاء به القرآن الكريم. ومن المهم أيضاً أن يدركوا كيف تسرّب بينهم التيّار المشكك الذي يستند في شبهاته إلى الآيات المتشابهات، ونقل أخبار الكتاب الأول على لسان أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمربن الخطاب، ويتساءلوا عن مدى شرعية حضور تميم الدّاري وكعب الأحبار في حاضرة الخلافة الإسلاميّة وهما يرويان من الإسرائيليّات ما الأحبار في حاضرة الخلافة الإسلاميّة وهما يرويان من الإسرائيليّات ما

(¹) الأعراف: ١٥٧.

يروق لهما في المسجد النّبوي نفسه، بينما كان الحصارُ الفكري مضروباً على البدريّين يمنعهم من رواية الحديث. وعلى كل حال هذا أمر لا يتم إلا في ظل تحرّر فكري من التعصب المقيت، وصمود في وجه المتلبّسين بالديّن الذين يدافعون عن اليهوديّة المحرّفة المتسبّرة بلباس الإسلام. وقد فضح العلم كثيراً من مرويّات كعب الأحبار، وهذا وحده كاف للتّنبه لخطر هذا اليهوديّ على تراث المسلمين، وكفيل بتوجيه أهل العلم إلى إعادة النّظر فيه بصورة موضوعيّة نزيهة. وهل يتوقع صلاح ذات البين بين المسلمين بصورة مجدية لا مداهنة فيها طالما بقيت الخرافات والأساطير اليهوديّة تتمتع بشرعية وحصانة باسم السّنة؟

لقد كان كعب يحضر مجالس يكون فيها تلميذه أبو هريرة، فربما حدّث أبو هريرة بشيء ينفرد به، فيسارع كعب الأحبار إلى تصديقه ولا ينكر عليه أحد، وليس بأيدينا اليوم استنكارات صارمة متوجّهة إليه سوى ما كان من أبي ذرّ الذي لا تأخذه في الله لومة لائم بشهادة الفريقين. ولو كان كعب مؤتمنا على الدّين لما واجهه أبوذر (رضى الله تعالى عنه) بتلك الطريقة. والمتمعّن في الموقف يفهم من سلوك أبي ذرّ (ره) خطاباً تحذيرياً موجّها إلى المسلمين ينبّههم فيه إلى مسألتين اثنتين، أولاهما انحراف الدّولة حيث أصبح اليهودي لديها مكيناً أميناً، والثّانية تتمثّل في وجود تيّار تخريبي يعمل على تحريف القرآن تفسيراً وتأويلاً بإذن من الدّولة! لأنّ كعباً لم يشهد نزول آية واحدة من الذّكر الحكيم، ولم يكن له صلة بعترة النبي (ص) على عدل القرآن \_ لا من قريب ولا من بعيد. فمن أين له التّفسير والفتوى؟! وقد غضب عثمان على أبي ذرّ لأنّه وقف ضدّ التّحريف، وكان أولى به أن ينتهر كعباً، لتقوّله بلا علم وتقدّمه على أصحاب رسول الله(ص)، لكن ذلك لم

يكن يتناسب مع سياسة الطّبقة الحاكمة وأهدافها.

إنّ مجرّد وصول تلك الحادثة إلينا عن طريق كتب المخالفين لأهل البيت عليهم السلام هو بنفسه آية لمن تدبّر، فإن السلطة الحاكمة آنذاك كانت تمارس التّرغيب والتّرهيب، ولا تتردّد في معاقبة من تسوّل له نفسه إبداء رأي مخالف للرّأي الرّسميّ ولو كان قد تلقّاه من فم النبي (ص)، وقد تطوّرت المسألة أكثر في زمن معاوية، إذْ مُورست رقابة لم يسبق لها مثيل، ووضعت أحاديث وأخبار قُصد من ورائها إفراغ الدّين من محتواه الحقيقيّ، حتى وصلت الخلافة إلى المستهترين والمعربدين وحكم في الأمّة أراذلُها وأوباشُها، وهي نتيجة منطقيّة لسلوك الدّولة تجاه السّنة النّبويّة في ظلّ حكم عثمان وقبله وبعده، باستثناء فترة حكم الإمام عليّ(ع)، التي تميّزت بالاضطرابات والقلاقل.

وقد ذكر الشّيخ محمود أبو ريّة في كتابه «شيخ المضيرة أبو هريرة» من حيل كعب الأحبار وخُدعه التي انطلت على أبي هريرة ما يدلّ على مهارة عجيبة لليهوديّ في الدّس والخبث ورسوخ في الدّهاء.

عاش كعب الأحبار اليهودي عمراً طويلا لم ير فيه رسول الله(ص)، ولا قد ملاسلام والمسلمين شيئاً غير المؤامرات والدس، وقد فر إلى حمص، لأنه كان متهماً بالمشاركة في مؤامرة قتل عُمر، وبقي بها حتى هدأت الأمور، ثم رجع ليكون من أصحاب عثمان المقربين، ثم رجع ثانية إلى حمص عند الفتنة، وبقي بها إلى أن مات، كما في هامش الكامل لابن عدي (١) مع ذلك لم يتلق أذى ولا مضايقة ولا إحراجاً؛ بل كان ينعم بمقام عند الخلفاء لا يحلم به كثير من المهاجرين والأنصار.

<sup>(</sup>۱) هامش الكامل، ابن عدي: ج۱ ص٤٨.

وأمّا أبو ذرّ (ره) \_ وهو من أوائل المسلمين إسلاماً \_ فقد عاش مسيّراً من بلد إلى بلد، وانتهى به الأمر إلى أن يموت منفيّاً بالرّبذة.

صحابي شهد مع رسول الله المشاهد كلّها على ضعف بدنه، وشبّهه رسول الله (ص) بعيسى بن مريم في ورعه، كان مثالاً في الورع والتّقوى والدّفاع عن حقوق المظلومين والمستضعفين، ينتهي به الأمر إلى النّفي، لأنه رفض أن يُملي اليهودُ على المُسلمين دينَهم، ولأنّه لم يهب أن يقول للحاكم [لا] عندما انحرف الحاكم مُحْيياً سيرة الجاهليّة. مثلُ هذا الصيّحابي هو الذي يستحق أن يُدافَع عنه، وتلتهب النفوس غيرة على حُرمته، ويُتأسّى به في فعل الخيرات. فهل أنصفه المسلمون حينما همّشوه ورضوا له ما لقيه من عنت الحُكّام، والتمسوا لليهودي ومقربيه الأعذار في تصويب أعمالهم وتوجيهها؟

## أثر روايات كعب في التراث الإسلامي:

قال ابن كثبر: «قال محمّد بن إسحق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، قال: جلست عند ابن عبّاس و[عنده نفر من أهل الكتاب] فقال بعضهم: ياأبا العبّاس: إنّ نوفاً ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أنّ موسى النّبيّ الذي طلب العلم إنّما هو موسى بن ميشا، قال سعيد، فقال ابن عبّاس: أنوف يقول هذا يا سعيد؟ قال سعيد، قلت له: نعم، أنا سمعت نوفاً يقول ذلك، قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال، قلت: نعم، قال: كذب نوف! ثمّ قال ابن عباس: حدّثني أبيّ بن كعب عن رسول الله (ص) ... وذكر الحديث «(١).

إنّ المتدبّر في هذه القصّة يجد أنّ سلعة كعْب الأحْبار كانت قد راجتْ

\_

<sup>(</sup>۱) تفسبر ابن کثیر، ابن کثیر: ج۳ ص۹۹.

وأهل العلم من صحابة الرّسول مثل ابن عبّاس لا يدْرون. وانظرْ إلى ابن عبّاس كيف وجّه سؤاله إلى سعيد بن جبير دون من كان بحضرته من أهل الكتاب، وسائل نفسك لماذا يحضر أهل الكتاب مجلس ابْن عبّاس، فلعلّهم يفعلون ذلك ليُسندوا إليه الأكاذيب فيما بعد؛ ثمّ انظر إليه كيف كرّر السؤال متبّتا قبل أن يحكم بكذب نوف. فهناك شيء يرويه نوف عن كعب الأحبار وهناك شيء يرويه أبيّ بن كعب عن رسول الله(ص)، وهناك تعارض بين الرّوايتين، ولم يتردّد ابن عباس (ره) في إسقاط رواية نوف عن اليهوديّ. وفي كتاب الكامل: «حدّثنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبّار الصوفيّ، أخبرنا الحارث بن سريج النّقال، حدّثنا سفيان بن عينية، حدّثنا عمرو بن أخبرنا الحارث بن سريج النّقال، حدّثنا سفيان بن عينية، حدّثنا عمرو بن موسى صاحب بني إسرائيل، ليس صاحب الخضر، فقال: كذب عدوّ الله، موسى صاحب بني إسرائيل، ليس صاحب الخضر، فقال: كذب عدوّ الله، حدّثني أبيّ بن كعب أنّ رسول الله (ص) ، قال: [قام موسى خطيباً في بني إسرائيل، فقيل يا نبيّ الله: هل في النّاس أحد هو أعلم منك؟] فذكر الحديث بطوله له (۱۰).

فمن هو نوف الذي كان ينشر ضلالات كعب الأحبار والصّحابة بعد أحياء؟

ولماذا قالوا نوف بن امرأة كعب ولم يذكروا اسم أبيه ﴿دْعُوهُمْ لاَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ (٢)

قال الرّازي في كتاب الجرح والتّعديل:

« نوف البكالي ابن امرأة كعب، ويقال ابو رشيد، وهو ابن فضالة، يقال

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال عبد الله بن عدى: ج١ ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥.

إنّه كان أحد الحكماء. روى عنه أبو إسحاق الهمدانيّ ونسير بن ذعلوق وخالد بن صبيح، سمعت أبي يقول ذلك. حدّثنا عبد الرحمن حدّثنا محمد بن يحي، قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا جعفر بن سليمان، عن ابن عمران الجونيّ قال كان نوف بن امرأة كعب أحد العلماء ((۱).

وقال في إكمال الكمال: «وأما نوف أوله نون وآخره فاء، فهو نوف بن فضالة البكالي أبو يزيد ابن امرأة كعب، روى عنه نسير بن ذعلوق، قاله البخاري. وأبو الوداك، واسمه جبر بن نوف، يروي عن أبي سعيد الخدري، أخرجه مسلم في الصّحيح «(٢).

وله ترجمة في تهذيب الكمال.

وفي العلل « سمعت أبي يقول البكاليّ يكنّي أبا يزيد...« (٣) .

وفي مشاهير علماء الأمصار: « نوف بن فضالة البكاليّ الحميريّ أمّه كانت امرأة كعب الأحبار من صالحي أهل مصر كنيته أبو عمرو «(٤).

وفي التّاريخ الصّغير للبخاريّ: «حدّثنا موسى حدّثنا صدقة الدقيقي، عن أبي عمران، قال: لقيت نوف البكاليّ ومصعب بن الزّبير بالكوفة، فقال: سمعت كعباً... وقال ابن المبارك صفوان بن عمرو: حدّثني ابن أبي عتبة الكنديّ كنّا نختلف إلى نوف البكاليّ فخرجت البُعوث مع محمّد بن مروان على الصائفة فقتل، وكنيته أبو زيد وقال غيره أبو رشيد «(٥).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل، الرازي: ج٨ ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) إكمال الكامل، ابن ماكولاً: ج١ ص٥٦٩.

<sup>(&</sup>quot;) العلل لأحمد بن حنبل: ج٢ ص٣٣٣، ح٢٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) مشاهير علماء الأمصار، ابن حبّان: ص١٩٦، ح٩٤٦.

<sup>(°)</sup> التاريخ الصغير، البخاري: ج ١ ص ١٨١، باب ذكر من مات بين السبعين إلى الثمانين.

وفي كتاب الثّقات لابن حبّان: «نوف بن فضالة البكاليّ الحميريّ، كنيته أبو زيد، ويقال أبو عمرو، وقد قيل أبو رشيد، أمّه كانت امرأة كعب، يروي القصص. روى عنه أبو عمران الجونيّ والنّاس «(١).

ليت شعري كم عدد النّاس وما الذي رووا؟!

من النّاس الذين رووا عنه خالد بن صبيح، وسعيد بن جبير، وشهر بن حوشب ونسير بن ذعلوق، وأبو إسحاق الهمدانيّ، وأبو عمران الجونيّ وأبو هارون العبديّ(٢). وذكره خليفة بن خياط في الطّبقة الأولى من أهل الشّامات.

وفي التّاريخ الكبير: «عن سفيان عن الأعمش عن الحكم الأسديّ عن نوف قال: كان النّمل في زمن سليمان بن داوود أمثال الذّئاب!! وقال لنا أبو نعيم عن سفيان عن الأعمش عن الحكم قوله، وقال لنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن الوليد بن الحكم الكاهليّ سمعت نوفاً قال: الذّئاب «(٣).

وهو صاحب حديث أهل عليّين ينظر إليهم كالنّجوم، وإنّ أبا بكر وعمر منهم، كما في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر<sup>(٤)</sup>.

وفي تاريخ مدينة دمشق والبداية والنّهاية لابن كثير أبو عمران الجوني عن نوف قال: « قال عزير فيما يناجي ربّه يا ربّ تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتهدي من تشاء! قيل له يا عزير أعرض عن هذا... لتعرض عن هذا أو

<sup>(</sup>١) الثّقات، ابن حبان: ج٥ ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال، المزّي: ج٣٠ ص٥٥.

<sup>(&</sup>quot;) التّاريخ الكبير، البخاري: ج١ ص١٣٢.

<sup>(</sup>۱۹۷ ص $^{1}$  تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج $^{1}$ 

لأمحونّك من النّبوّة...«<sup>(١)</sup>.

وفي ص ٣٣٥ أو لأمحونّك من الأنبياء.

وفي تاريخ دمشق « ... زهير عن أبي عن أبي إسحاق عن نوف أن طول سرير عوج الذي قتله موسى ثمانمائة ذراع وعرضه أربعمائة ذراع، وكان موسى عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع ووثبته حين وثب ثمانية وفي نسخة أخرى عشرة أذرع فضربه فأصاب كعبه فخراً على نيل مصر فجَسَرَهُ النّاس عاماً يمرّون على صلبه وأضلاعه!!«(٢).

معلوم بالوجدان تعفّن جسم الإنسان بعد خروج النّفس منه، ولذلك يُستحبّ التّعجيل بالدّفن، ورائحة ميتة الآدميّ العاديّ (من طوله أقلّ من مترين)إذا كان على سطح الأرض تُشتم من بعيد، ولذلك يضع أفراد الهلال الأحمر والصليب الأحمر المقانع على وجوههم في جبهات القتال أثناء عمليّات نقل القتلى، فكيف بجُثّة طولُها ثمانمائة ذراع وعرضها أربعمائة ذراع؟!

وهذه القصية قد أبطلها غير واحد من المحققين، كابن كثير وابن القيّم وغيرهما، كما في الفتاوى الحديثية لابن حجر (٣). وإنّما نقلتُها لبيان صنف ما يرويه نوف، فإنّ الرجل يعيش مع كعب الأحبار في بيت واحد ويتلقّى منه وينشر بين النّاس كما سبق في قصّة ابن عبّاس.

وفيه أيضا «عن شرحبيل بن السمط عن نوف البكاليّ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة. قال ابن عساكر والمحفوظ حديث شرحبيل على عمرو بن عبسة ولا نعلم

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٠٠ ص ٣٣٤، والبداية والنهاية لابن كثير: ج٢ ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۲۱ ص۱٦۰.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك ابن حجر الهيتميّ في الفتاوى الحديثية: ص١٨٨.

لنوف صُحبة «(١).

وفيه: «كان نوف البكالي إماماً لأهل دمشق فكان إذا أقبل على النّاس بوجهه، قال: من لا يحبّكم فلا أحبّه الله، ومن لا يرحمكم فلا رحمه الله (٢٠).

يقول هذا لقوم يلعنون جهرةً من يحبّ الله ورسولَه ويحبّه الله ورسولُه، ويعتبرون ذلك من السّنّة.

وفي تاريخ دمشق: «أبوبكر البابسيري... حدّثني موسى الكوفيّ، قال: وقفت على منزل عمرو البكاليّ وهو أخو نوف بحمص وهما من حمْير «(٣).

[أقول: لا ينغي الغفلة عن حمص منزل كعب الأحبار أيضا، ومنها خرج الناصبيّ الكبير حريز بن عثمانً].

وفيه أيضاً: ... حدّ ثنا الوضين بن عطاء، عن يزيد بن مزيد، قال: ذُكر الدّ جّال في مجلس فيه أبو الدّرداء، فقال نوف البكالي: لَغيرُ الدّ جال أخوف من الدّ جال، فقال: وما هو، فقال: نوف أخاف أن أسلَب إيماني ولا أشعر، فقال أبو الدّرداء: ثكلتك أمّك يا بن الكنْديّة، وهل في الأرض مائة يتخوّفون ممّا تتخوّف ثكلتك أمّك يا ابن الكنديّة وهل في الأرض خمسون يتخوّفون ممّا تتخوّف، ثم قال: وثلاثون، ثمّ قال، عشرون ثمّ، قال عشرة، ثمّ قال، خمسة، ثمّ قال ثلاثة، كلّ ذلك يقول، ثكلتك أمّك، ثمّ قال أبو الدّرداء: والذي نفسي بيده ما آمن على إيمانه إلا سئلبه أو انترع منه فيعقده والذي نفسي بيده ما الإيمان إلاّ كالقميص يتقمّصه مرة ويضعه أخرى (٤).

(۱) أي تاريخ دمشق: ج٦٢ ص٣٠٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۲۲ ص۳۱۲.

<sup>(&</sup>quot;) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۶۶ ص۶۹۳.

<sup>(</sup>٤) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٥٣ ص٢٩٠.

وفي العلل: ... « حدّ ثني حوشب بن سيف قال سمعت نوف البكائي يقول: اسم الشيطان الذي يفتن النّاس في الأسواق مخواض يخوض الشرّ بين النّاس!! «(١).

نعم، ممّن روى عنه أبيّ بن أبي عُبيد الكنديّ كما في الثّقات (٢) وخالد بن صبيح الجبلانيّ من أهل الشلّم (٣) وشدّاد بن حيّ أبو عبد الله من أهل الشلّاء (١) ومحمّد بن الحكم الكاهليّ (٥) وابنه جبر بن نوف البكاليّ أبو الوداك، يروي عن أبى سعيد الخدريّ (٦).

وفي تاريخ أسماء الثّقات لعمرو بن شاهين وجبر بن نوف البكاليّ ثقة قاله يحي (٧٠).

وفي تاريخ مدينة دمشق عن قتادة عن شهر بن حوشب قال: « لمّا جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشّام، فأخبرت بمقام يقومه نو ف فجئته إذ جاء رجل فانتبذ النّاس عليه خميصة، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلمّا رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله: سمعت رسول الله (ص) يقول: إنّها سـتكون هجرة بعد هجرة ينحاز النّاس إلى مُهاجَر إبراهيم... ( $^{(\Lambda)}$ ) [عبد الله بن عمرو بن العاص ونوف بن فضالة البكالي من تلامذة كعب الأحبار]. وفي مشاهير علماء الأمصار: « أبو الوداك جبر بن نوف البكالي من أهل

\_

<sup>(</sup>١) العلل، أحمد بن حنبل: ج٣ ص٣٠٧، رقم ٥٣٦٣.

<sup>(</sup>۲) الثقات، ابن حبان: ج7 ص۷۷.

<sup>(&</sup>quot;) الثقات، ابن حبان: ج٦ ص٢٥٧.

<sup>(</sup>²) الثقات، ابن حبان: ج٦٤٤٢.

<sup>(°)</sup> الثقات، ابن حبان: ج٦ ص٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) الثقات، ابن حبان: ج ٤ ص١١٧.

 $<sup>({}^{\</sup>vee})$  تاریخ أسماء الثقات، عمر بن شاهین: ص٥٧.

<sup>(^)</sup> تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۱ ص ۱٦٠.

الصّدق والإتقان «(١).

والمراد من كل هذا أن يُتنبّه إلى أنّه سواء صلُحت نيّتُه أم ساءت، فإنّه قد كان صاحب حديث، وكان النّاس يتوجّهون إليه، ويسمعون منه. وقد صرّح بعضهم كما سبق أنّه كان إمام أهل دمشق. ولكن ابن عبّاس قال «عدو الله«، وهو أجل من أن يصف مسلماً بمثل هذا الوصف دون أن يكون استفظع منه كذباً. كما أنّهم صرّحوا أنّه كان قاصاً أيضاً، ومن القُصّاص جاء بلاء كبير. وفي تاريخ المدينة:

« ... حدثنا حيي بن آدم، قال: حدثنا أبوبكر بن عيّاش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همّام بن الحارث، قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى عمر (رض) فقال: السّلام عليك يا ملك العرب، فقال عمر (رض): وعليك، أكذاك تجده في كتابكم، أليس تجد نبيّاً، ثمّ خليفة، ثمّ أمير المؤمنين، ثمّ الملوك قال: بلى «(۲).

هذه بعض آثار روايات كعب الذي فسح له عمر بن الخطّاب المجال، والذي مازالت إسرائيلياته تحظى بكل احترام وتقدير في كتب التّفسير والحديث والتّاريخ.

طالما اعترض عمر بن الخطّاب على رسول الله(ص)، وإنّما يصحّ الاعتراض إذا كان من صاحب خبرةٍ على مثله وتعلّق الأمر بمسألة من اختصاصه، لا على من يُوحَى إليه، فهل التّشريع من اختصاص الصّحابيّ، أم أنّه كان يتصور أنّ للمزاج دخلاً في فهم الشريعة؟ على أنّ هذا لم يفارق

<sup>(</sup>١) مشاهير علماء الأمصار، ابن حبان: ص١٥٠، ح٦٨٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المدينة، ابن شبّة النّميري: ج٢ ص ٦٨٠.

ذهنكه وسلوكه، لذلك نراه حينما وصل إلى الخلافة، أو حينما وصلت الخلافة إليه، يتصرّف في أمور الشّريعة بالمزاج:

روى مالك في الموطإ « أنّ المؤذّن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلة الصبح، فوجده نائماً فقال: الصلّلة خير من النّوم. فأمرهُ عمر أن يجعلها في نداء الصُبحح «(١).

فهي في أذان الفجر عند الجمهور إلى اليوم، فلا غرابة في أن يعترض على النبي (ص) ، لكن النبي (ص) لم يكن يقره على اعتراضه، بل كان يعامله بما يناسب ناموس النبوة (فبما رحمة من الله لنت لهم...)، ويمضي لما أمره الله به.

(١) الموطأ، الإمام مالك: ج١ ص٧٢.

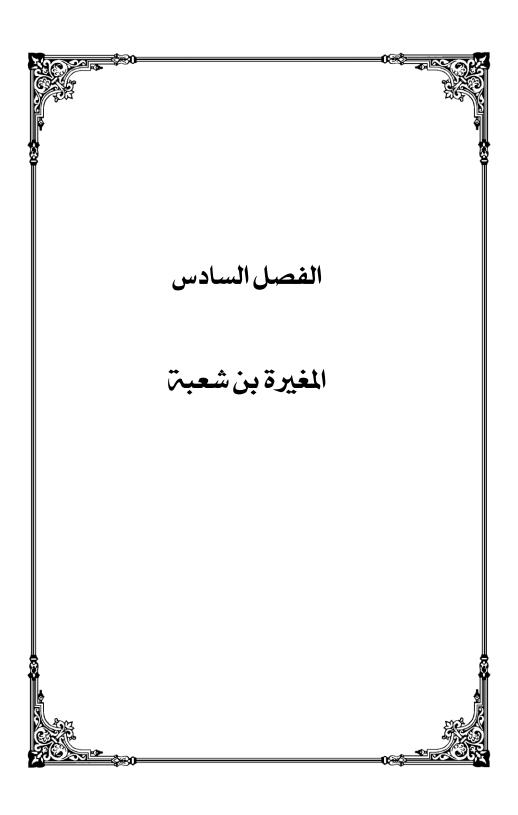

#### المغيرة بن شعبت

نصب عمر المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة بعدما شهد عليه ثلاثة من الصّحابة بالزّنا. والحال أنّ قصة إسلام المغيرة بن شعبة تعطي صورة عن شخصيّته الحقيقيّة، لا تلك التي توحي بها نظريّة عصمة الصّحابة، فكيف كان إسلام المغيرة؟ وكيف كانت حياته بعد النبي (ص) ؟

#### قصم إسلام المغيرة بن شعبم:

قال ابن سعد: « ... محمّد بن يعقوب بن عتبة، عن أبيه وغيرهم، قالوا: قال المغيرة بن شعبة: كنّا قوماً من العرب متمسّكين بديننا، ونحن سدنة اللاّت، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم [!!] فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس (١) وأهدوا له هدايا فأجمعت الخروج معهم فاستشرت عمّي عروة بن مسعود، فنهاني وقال: ليس معك من بني أبيك أحد، فأبيت إلا الخروج فخرجت معهم، وليس معهم من الأحلاف غيري، حتّى دخلنا الإسكندرية فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر، فركبت زورقاً حتى حاذيت مجلسه، فنظر إلي فأنكرني وأمر من يسألني، من أنا وما أريد، فسألني المأمور، فأخبرته بأمرنا وقدومنا عليه، فأمر بنا أن ننزل في الكنيسة، وأجرى علينا ضيافة، ثمّ دعا بنا فدخلنا عليه فنظر إلى رأس بني مالك، فأدناه واحداً من الأحلاف، فعرّفه إيّاي فكنت أهون القوم عليه ووضعوا هداياهم واحداً من الأحلاف، فعرّفه إيّاي فكنت أهون القوم عليه ووضعوا هداياهم بين يديه فُسّر بها، وأمر بقبضها وأمر لهم بجوائز، وفضّل بعضهم على بعض، بين يديه فُسّر بها، وأمر بقبضها وأمر لهم بجوائز، وفضّل بعضهم على بعض، بين يديه فُسّر بها، وأمر بقبضها وأمر لهم بجوائز، وفضّل بعضهم على بعض، وقصر بي فأعطاني شيئاً قليلاً لا ذكر له، وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون بين عالك يشترون

<sup>(</sup>١) المقوقس هو ملك مصر.

هـدايـا لأهليهم وهم مسـرورون، ولم يعرض على رجـل منهم مواسـاة، وخرجوا وحملوا معهم الخمر، وكانوا يشربون وأشرب معهم، وتأبى نفسي تدعُني ينصرفون إلى الطّائف بما أصابوا وما حباهم الملك ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إيّاي، فأجمعت على قتلهم، فلمّا كنا ببسا تمارضت وعصبت رأسي، فقالوا لي مالك، قلت: أصدع، فوضعوا شرابهم ودعوني، فقلت رأسى يصدع ولكنّى أجلس فأسقيكم، فلم ينكروا شيئاً، فجلست أسقيهم وأشرب القدح بعد القدح، فلما دبّت الكأس فيهم اشتهوا الشّراب، فجعلت أصرف لهم وأنزع الكأس فيشربون ولا يدرون، فأهمدَتهم الكأس حتّى ناموا ما يعقلون، فوثبت اليهم فقتلتهم جميعاً [!] وأخذت جميع ما كان معهم، فقدمت على النّبي (ص) فأجده جالساً في المسجد مع أصحابه وعلى " ثياب سفري، فسلمت بسلام الإسلام فنظر إلى أبي بكر بن أبي قحافة وكان بي عارفاً، فقال ابنُ أخى عروة؟ قلت، نعم، جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله، فقال رسول الله (ص) الحمد لله الذي هداك للإسلام، فقال أبوبكر: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: نعم، قال: فما فعل المالكيّون الذين كانوا معك؟ قلت: كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشرِّك، فقتلتهم وأخذت أسلابهم وجئت بها إلى رسول الله (ص) ليخمّسها أو يرى فيها رأيه، فإنّما هي غنيمة من مشركين وأنا مسلم مصدّق بمحمّد (ص) ، فقال رسول الله (ص) : أمّا إسلامك فقبلته، ولا آخذ من أموالهم شيئاً ولا أخمّسه؛ لأنّ هذا غدر، والغدر لا خير فيه، قال: فأخذني ما قَرُب وما بَعُد وقلت يا رسول الله إنّما قتلتهم وأنا على دين قومي ثمّ أسلمت حيث دخلت عليك السّاعة، قال: فإنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله...«(١).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج ٤ ص ٢٨٥.

هذه قصتة أسلام المغيرة بن شعبة، وقد اختصرها الصنعاني في المصنف المعنيرة بن شعبة، وقد اختصرها الصنعاني في المصنف (۱)، وقد سمّى رسول الله (ص) فعلة المغيرة غدراً، ولم يقبل ماله، لأن الإسلام لا يقبل إلاّ طيّباً. وانظر إلى قلّة حيائه حين يقول غنيمة من مشركين، وهو قد كان مشركاً حين قتلهم!

أليس هو القائل فأراني لو رأيت قومنا أسلموا ما تبعتهم؟ فكيف طابت نفسه بالإسلام بعد ذلك؟

إنّ المسألة لا تحتاج إلى بحث طويل، خصوصاً إذا علمنا أنّ العرب لا يفرّطون في مسألة الثأر. فالمغيرة لم يسلم حبّاً في الدّين، وهو المقرّ على نفسه أنّه حتى لو أسلم قومه ما تبعَهم، وإنّما أسلم ليحقن دمه، لأنّه كان سيطلب من طرف ذوي القتلى الذين غدر بهم في السّفر. وبما أنّ الإسلام يجبّ ما قبله فإنّ رسول الله(ص) لن يسلمه إليهم، لأنّه بعد إسلامه يكون جنديّاً من جنود رسول الله(ص)، ودولة الإسلام قويّة، ولن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي أمام مشركين يريدون أخذ واحد منهم ليقتلوه بقتلى مشركين. وقد تحمّل عمّه عروة بن مسعود الثّقفيّ دية القتلى.

فهل استقامت سيرته بعد إسلامه، أو بعبارة المحدّثين والمؤرّخين هل حَسُن إسلامُه؟

ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه في أحداث سنة ١٧ ما يلي:

« [... فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّ ثون في مشربته، فهبّت ريح ففتحت باب الكوّة، فقام أبوبكرة ليصفقه فبصر بالمغيرة وقد فتحت الرّيح باب كوّة مشربته، وهو بين رجلي امرأة، فقال للنّفر: قوموا فانظروا، فقاموا فنظروا، ثمّ قال: اشهدوا، قالوا: ومن هذه، قال: أمّ جميل ابنة الأفقم، وكانت أمّ جميل

<sup>(</sup>١) المصنف، الصنعاني: ج٥ ص٢٩٩.

إحدى بني عامر بن صعصعة، وكانت غاشية للمغيرة وتغشي الأمراء والأشراف [من الصعابة طبعاً، لأن هذا كان في زمن عمر] وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها [صحابيّات أيضا] فقالوا: إنّما رأينا أعجازاً ولا ندري ما الوجه!! ثم إنّهم صمّموا حين قامت، فلمّا خرج المغيرة إلى الصّلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة، وقال: لا تصلّ بنا، فكتبوا إلى عُمر بذلك، وتكاتبوا فبعث عُمر إلى أبي موسى، فقال: يا أبا موسى إنّي مستعملك، إنّي أبعثك إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرخ فالزم ما تعرف.. ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم، قال: رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان واستين مكشو فتين وسمعت حفزاناً شديدا (١٠)!!!

لا مناص من تصديق ذلك أيّها القارئ الكريم، لأنّ الشاهد صحابي والمشهود عليه صحابي والحاكم صحابي ... والصّحابة عدول. كما أنّه لا مناص من تصديق أنّه مع ذلك، وبعد هذه الفعلة الفظيعة والتّهمة الشـنيعة ولي عمرُ المغيرة على الكوفة!

ولك أن تتصور سلوك الطبقة الحاكمة انطلاقاً من قوله [تغشى الأمراء والأشراف]، [وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها]، ولم يذكر في كتب التّاريخ أنّ واحداً من هؤلاء الأمراء والأشراف أقيم عليه الحدّ الشّرعيّ. هذا ما كان سنة ١٧ في خلافة عمر، وقد درأ عنه عمر الحدّ بما شاء وأقامه على الشّهود...

وأدقّهم تفصيلاً لما شهدوا به ابن خلكان في وفيات الأعيان.

قال ابن حجر: « ... قال عمر بن شبّة في أخبار البصرة بإسناد له: إنّ المرأة التي رُمي بها المغيرة هي أمّ جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلاليّة، ويقال: إنّ

<sup>(</sup>¹) تاریخ الطبری: ج۳ ص۱٦۹.

أصل أبيها من ثقيف، قال: واسم زوجها الحجّاج بن عتيك بن الحارث بن عوف بن وهب بن عمرو الجشميّ، وكان ممّن قدم البصرة أيّام عتبة بن غزوان، وولي حائط المسجد ممّا يلي بني سليم أيّام زياد، وكان قد رحل بامرأته إلى الكوفة لمّا جرى للمغيرة ما جرى، ثمّ رجع إليها في إمارة أبي موسى، فاستعمله على بعض أعماله! «(۱).

### قال الجوهريّ:

« وكانت الرّقطاء التي رُمي بها المغيرة تختلف إليه في أيّام إمارته الكوفة، في خلافة معاوية في حوائجها فيقضيها لها... وكانت الرّقطاء هذه مغنّية من أضرب النّاس على آلات اللّهو والطرب!! [وقال حسّان بن ثابت يهجو المغيرة بن شعبة في هذه القصة]:

لو أنّ اللؤم ينسب كان عبداً قبيح الوجه أعود من ثقيف تركت الدّين والإسلام لمّا بدت لك غدوةً ذات النّصيف وراجعت الصبّبا وذكرت لهواً من القينات والعمر اللّطيف «(٢)

أقول: وبما أنّ ولاية المغيرة للكوفة من طرف معاوية كانت بعد وفاة عمر بزمن طويل، فإنّ هذا يعني استمرار العلاقة بين المغيرة وفاتنته حتى في زمن شيخوخته، ومن أبغض الخلق إلى الله تعالى شيخ زانٍ!

### والقصة عند البلاذري كما يلي:

« ... قالوا: إنّ المغيرة جعل يختلف إلى امرأة من بنى هلال يُقال لها أمّ جميل بنت محجن بن الأفقم بن شعيثة بن الهزم. وقد كان لها زوج من

<sup>(</sup>١) الإصابة، ابن حجر: ج٢ ص٢٨\_ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) السقيفة وفدك، الجوهري: ص٩٥-٩٦.

ثقيف يقال له الحجّاج بن عتيك. فبلغ ذلك أبا بكرة بن مسروح، مولى النّبيّ (ص) من مولدي ثقيف، وشبل بن معبد بن عبيد البجلي، ونافع بن الحارث ابن كلدة الثقفي، وزياد بن عبيد، فرصدوه. حتى إذا دخل عليها هجموا عليه، فإذا هُما عُريانان وهو متبطُّنُها! فخرجوا حتّى أتوا عُمر بن الخطاب فشهدوا عنده بما رأوا. فقال عمر لأبي موسى الأشعريّ: إنّي أريد أبعثك إلى بلد قد عشيش فيه الشيطان. قال: فأعنى بعدة من الأنصار. فبعث معه البراء بن مالك، وعمران بن الحصين أبا نجيد الخزاعيّ، وعوف بن وهب الخزاعيّ، فولاه البصرة، وأمره بإشخاص المغيرة. فأشخصه بعد قدومه بثلاث. فلمّا صار إلى عمر جمع بينه وبين الشّهود. فقال نافع بن الحارث: رأيته على بطن المرأة يحتفز عليها، ورأيته يدخل ما معه ويخرجه كالميل في المكحلة. ثمّ شهد شبل بن معبد على شهادته، ثم أبوبكرة، ثم أقبل زياد رابعاً. فلمّا نظر إليه عمر قال: أما إنّى أرى وجه رجل أرجو أن لا يُرجم رجل من أصحاب رسول الله (ص) على يده ولا يَخزى بشهادته. وكان المغيرة قدم من مصر فأسلم وشهد الحديبية مع رسول الله (ص). فقال زياد: رأيت منظرا قبيحاً وسمعت نفَساً عالياً. وما أدرى أخالطها أم لا؟ ويقال لم يشهد بشيء. فأمر عمر بالثّلاثة فجُلدوا. فقال شبل: أتجلد شهود الحقّ وتبطل الحدّ؟ فلما جلد أبوبكرة قال: أشهد أنّ المغيرة زان. فقال عمر: حدّوه. فقال علىّ: إن جعلتها شهادة فارجم صاحبك. فحلف أبوبكرة أن لا يكلّم زياداً أبداً، وكان أخاه لأمّه سميّة. ثم إنّ عمر ردّهم إلى مصرهم «(١).

ولم ينس المغيرة لزياد تلك اليد، ففي الكامل في التاريخ: « وفي هذه السيّنة قدم زياد على معاوية من فارس، وكان سبب ذلك أنّ زيادا كان قد

(١) فتوح البلدان، البلاذري: ج٢ ص٤٢٣، ح٨٥٧

\_

استودع ماله عبد الرحمن بن أبي بكرة، وكان عبد الرحمن يلي ماله بالبصرة، وبلغ معاوية ذلك، فبعث المغيرة بن شعبة لينظر في أموال زياد، فأخذ عبد الرحمن، فقال له: إن كان أبوك قد أساء إلي لقد أحسن عمّك، يعني زياداً وكتب إلي معاوية إنّي لم أجد في يد عبد الرّحمن مالاً يحل لي أخذه، فكتب إليه معاوية أن عذّب عبد الرّحمن فأراد أن يعذر وبلغ ذلك معاوية فقال لعبد الرّحمن: احتفظ بما في يديك وألقى علي وجهه حريرة ونضجها بالماء فغشي عليه، ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم خلاه وكتب إلي معاوية إنّى عذبته فلم أصب عنده شيئاً وحفظ لزياد يده عنده ((۱)).

وللّذين يرون المغيرة وأمثاله أرقى من أن يقترفوا ما اتُهموا به نورد مايلي مما حدث في عهد النبي (ص) وبعده في زمن الخلفاء:

في سنن النسائي الكبرى: « أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، قال: حد ثنا يزيد بن زريع ، قال: حد ثنا محمد بن إسحاق ، قال: حد ثني محمّد بن إبراهيم ، عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الاسلمي ، عن أبيه ، قال: كنت فيمن رجمه [أي ماعزاً] فلمّا وجد مس الحجارة جزع جزعاً شديداً ، فذكرنا ذلك لرسول الله (ص) قال: فهلا تركتموه ، قال محمّد: فذكرت ذلك من حديثه حين سمعته ألا تركتموه لعاصم بن عمر بن قتادة ، فقال لي: حدّ ثني حسن بن محمّد بن علي بن أبي طالب، قال: حدّ ثني ذلك من قول رسول الله (ص) ألا تركتموه لماعز بن مالك، من ثبت من رجال أسلم قبلا ولم أعرف وجه الحديث ، فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إنّ رجال أسلم يحدّ ثون أنّ رسول الله (ص) قال لهم حين ذكروا جزع ماعز من الحرارة حين أصابته: فهلا تركتموه وما أتهم القوم وما أعرف الحديث ، قال: يا بن أخي أنا أعلم النّاس تركتموه وما أتهم القوم وما أعرف الحديث ، قال: يا بن أخي أنا أعلم النّاس

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٣ ص٢٨٤.

بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرّجل، إنّا لمّا خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردّوني إلي رسول الله (ص) فيرٌ قاتلي، فلم ننزع عنه وغرّوني من نفسي، وأخبروني أنّ رسول الله (ص) غيرٌ قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلمنا ذهبنا إلى رسول الله (ص) قال: فهلا تركتم الرّجل وجئتموني به فيتثبت رسول الله (ص) منه، فأما ترك حدّ فلا، قال أبو عبد الرحمن: هذا الإسناد خير من الذي قبله، أخبرنا أحمد بن سعيد المروزي الرّباطي، قال: حدّثنا يعقوب، قال: حدّثنا أبو عون بن إسحاق، قال: حدثني محمّد بن إبراهيم عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الاسلمي عن أبيه، قال: اتى ماعز بن مالك رجلٌ منّا رسول الله (ص) ، ثمّ ذكر كلمة معناها، فأقرّ على ماعز بن مالك رجلٌ منّا رسول الله (ص) برجمه، فخرجنا به إلى حرّة بني دينار فرحمناه، فلمّا وجد مس الحجارة جزع جزعاً شديداً، فلما فرغنا منه ورجعنا إلى رسول الله (ص) ذكرنا له جزعه، قال فهلا تركتموه... .

... أخبرنا محمد بن المثنّى، قال: حدّثني عبد الصحمد، هو ابن عبد الوارث، قال: حدّثنا زكريا بن سليم، قال: سحمت رجلاً يحدّث عمرو بن عثمان، أنّه سحمع عبد الرّحمن بن أبي بكرة يقول: حدّثني أبي، أنّه رأى رسول الله (ص) على بغلته، إذ جاءته امرأة فقالت: إنّها قد بغت فأقم عليها، فقال لها: ارجعي فاستتري بستر الله، فأنشدت عليه ثلاثاً كل ذلك يقول لها: ارجعي فاستتري بستر الله، فأنشدت الإ أقام عليها الحدّ، فقال: امكثي حتى ارجعي ما في بطنك: فذهبت ثمّ جاءت، فقالت: إنّي قد ولدت غلاماً، قال: فكفله رسول الله (ص) ثم، قال لها: اذهبي حتّى تطهري، فذهبت ثمّ رجعت، فقالت: قد طهرت فأرسل معها نسوة فاستبرئن طهرها، ثمّ جئن فشهدن عنده أنّها قد طهرت، فأمر بحفيرة إلى ثندوءتها، ثمّ جاء المسلمون معه فأخذ

حصاة مثل الحمصة فرماها بها، ثم قال (ص) للمسلمين: ارموها واتقوا وتقوا وجهها، فصلّى عليها، وقال: لو قسمت توبتها بين أهل الحجاز لوسعتهم «(١).

## وقال ابن الأثير:

«عن زيد بن خالد وأبي هريرة، قالا: اختصم رجلان إلى رسول الله (ص)، فقال أحدهما: أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله، وذكر قصته، فقال فيه رسول الله (ص)، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فان اعترفت ـ يعنى بالزّنا ـ فارجمها، فغدا عليها فسألها، فاعترفت، فرجمها، وذكر هذا الحديث ابن منده وأبو نعيم (٢٠).

وفي عهد عمر:

في أسد الغابة:

«... بكر بن شداخ اللّيثيّ، وقيل بكير، كان يخدم النّبيّ (ص)، روى عنه عبد الملك بن يعلى اللّيثيّ أنّه كان ممّن يخدم النّبيّ (ص) وهو غلام، فلما احتلم جاء إلى النّبيّ (ص)، فقال: يا رسول الله إنّي كنت أدخل على أهلك، وقد بلغت مبلغ الرّجال، فقال النّبيّ (ص): اللّهم صدّق قوله ولقّه الظّفر، فلمّا كان في خلافة عمر بن الخطاب جاء وقد قتل يهوديّاً، فأعظم ذلك عُمر وخرج وصعد المنبر وقال: أفيما ولاّني الله واستخلفني تُقتل الرّجال، أذكر الله رجلاً كان عنده علم إلاّ أعلمني، فقام إليه بكر بن الشـداخ، فقال: أنا به، فقال: الله أكبر بؤ°ت بدمه، فهات المخرج، فقال: بلى، خرج فلان غازياً ووكّلني بأهله، فجئت إلى بابه فوجدت هذا اليهوديّ في منزله وهو يقول:

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى، النسائي: ج٤ ص٢٩١ ـ ٢٩٢، ح٧٢٠٧ و ح٧٢٠٨ و ٥٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة، ابن الأثير: ج١ ص١٣٣٠.

خلوت بعرسه ليل التمام على قود الأعنة والحزام

وأشــعـث غـرّه الإســـلام منّى أبيت على ترائبها ويُمسي كان مجامع الربلات منها فئامٌ ينهضون إلى فئام

(قال) فصدّق عمر قوله وأبطل دمَه بدعاء النّبيّ (ص) «(١١).

أقول: ههنا مسألتان لا بد من توضيحهما:

أمّا الأولى فتتعلّق بالشيّهادة، إذ أنّ عمر الذي لم يكتف بشهادة أولئك النَّفر في مسالة المغيرة بن شعبة، اكتفى ههنا بشهادة رجل واحد، وما دام قد صديقه فلم لم يُذكر عن شريكة اليهوديّ في الزّنا شيء، وهي شرّ من اليهوديّ؟ أليست مسلمة محصنة زنت مع يهوديّ وزوجها غاز في سبيل الله؟ أضف إلى ذلك أنّ الشاهد هو القاتل نفسه، فاتّحد الشاهد والمشهود له في قضية جناية قتل. ولو اطّرد هذا لفسدت الأرض.

وأما الثانية فإنّهم يقولون عن الصـــّحابة إنّهم جميعاً عدول، وهذا يهوديّ يبيت في فراش مسلمة خرج زوجها غازياً في سبيل الله! فما رعتْ حُرمتُه ولا رعت حرمة خدمته للدّين، وباعت الإسلام بشهوة لحظات مع يهوديّ! أيكون مجتمع يُخلف فيه المجاهد في سـبيل الله بهذه الطريقة مجتمعاً ملتزما دينيّاً؟

وأيضا في زمان عمر:

« ... المغيرة بن النعمان، عن مالك بن أنس، عن هانيء بن حرام، قال: كُتب إلى عمر بن الخطاب في رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله، فكتب في السرِّ: يعطى الدّية، وكتب في العلانية: يُقاد منه. قال يعقوب: أراد عمر أن

(١) أسد الغابة، ابن الأثير: ج١ ص٢٠٤.

يرهب بذلك..«(١).

### وفي صحيح مسلم:

«عن القاسم بن محمّد، عن ابن عبّاس، أنّه قال: ذُكر التّلاعن عند رسول الله (ص) ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً، ثمّ انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنّه وجد مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابتُليت بهذا إلا قولي، فذهب به إلى رسول الله (ص) فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرّجل مصفراً قليل اللّحم سبط الشّعر، وكان الذي ادّعي عليه أنّه وجد عند أهله خدلاً آدم كثير اللّحم، فقال رسول الله (ص): اللّهم بيّن فوضعت شبيها بالرّجل الذي ذكر زوجُها أنّه وجده عندها، فلاعن رسول الله (ص) بينهما، فقال رجل لابن عبّاس في المجلس: أهي التي قال رسول الله (ص) لو رجمت أحداً بغير بيّنة رجمت هذه، فقال ابن عبّاس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السّوء (٢٠٠٠).

# وفيه أيضاً:

« محمّد بن المثنّى، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمّد، قال: سالت أنس بن مالك وأنا أرى أنّ عنده منه علماً، فقال: إنّ هلال بن أميّة قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمّه، وكان أوّل رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال رسول الله (ص): أبْصِرُوها، فَإنْ جاءت به أبيض سبطاً مضيء العينين فهو لهلال بن أميّة، وإن جاءت به أكحل جعداً حمش السّاقين فهو لشريك بن سحماء، قال: فانبئت أنها جاءت

(۱) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٨ ص١٢٦.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، مسلم النیسابوری: ج٤ ص ٢٠٩ ـ ٢١٠.

به أكحل جعداً حمش السّاقين «(١).

وفي جمهرة خطب العرب: «قول الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام لعتبة بن أبي سفيان: وأمّا أنت يا عتبة فوالله ما أنت بحصيف فأجيبك، ولا عاقل فأحاورك وأعاتبك، وما عندك خير يُرجى ولا شر يُتقى، وما عقلك وعقل أمّتك إلا سواء، وما يضر عليّاً لو سببته على رؤوس الأشهاد، وأمّا وعيدك إيّاي بالقتل فهلا قتلت اللّحيانيّ، إذ وجدته على فراشك، أما تستحى من قول نصر بن حجّاج فيك.

يا للرّجال وحادث الأزمان ولسبّة تخزي أبا سفيان نبئت عتبة خانه في عرسه جنس لئيم الأصل من لحيان

وبعد هذا ما أربأ بنفسي عن ذكره لفُحشه فكيف يخاف أحد سيفًك ولم تقتل ْ فَاضِحَك (٢٠).

#### المغيرة والنساء:

وقال ابن كثير في تاريخه: « ... وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول: كان المغيرة بن شعبة يقول: صاحب المرأة الواحدة يحيضُ معها ويمرضُ معها، وصاحب المرأتين بين نارين يشتعلان، وصاحب الأربع قرير العين، وكان يتزوّج أربعة معاً [كذا] ويطلقهن معاً، وقال عبد الله بن نافع الصائغ: أحصن المغيرة ثلاثمائة امرأة. وقال غيره ألف امرأة. وقيل مئة امرأة، وقيل ثمانين امرأة!!!«(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ج٤ ص ٢٠٩؛ مسند أحمد، أحمد بن حنل: ج٣ ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) جمهرة خطب العرب: ج٢ ص٢٢.

<sup>(</sup>۳) البداية والنهاية، ابن كثير: ج $\Lambda$  ص ٤١.

القدر المتيقن من أقوالهم ثمانون امرأة، وإن كان المغيرة نفسه يقف عند الستين كما سيأتي، والحال أن أبغض الحلال إلى الله الطّلاق، والمغيرة لم يكن يبالي بطلاق أربع دفعة واحدة، وبلا سبب يدعو إليه. ترى ما يكون موقف امرأة من غير المسلمين مثقّفة باحثة تحدّثها نفسها باعتناق الإسلام، وهي تطالع سلوك المغيرة صاحب ألف امرأة، وتقف بعد ذلك على أنه مشهود له بالعدالة، وأنّه (رض) وأنّه من أهل الجنّة؟!

جاء في المعجم الكبير ما يلي:

«حدّثنا الحسين بن إسحاق، حدّثنا علي بن نصر، حدّثنا أبو همام الصلت بن محمد الخاركي، حدّثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن فروة، حدّثنا أبو عمران الجوني عن أبي فراس، رجل من أصحاب النّبي (ص) عن المغيرة بن شعبة، قال: جئت إلى رسول الله (ص) أريد النساء، فقال رسول الله (ص) : ائت فلاناً فانظر إلى ما بهم، فإنّه أثبت للودّ، فإن رضيتَها أنكحتك، فأتاهم، فسلّم عليهم، فقال: أرسلني رسول الله (ص) أمرك أن يروك إيّاي، قالت: نعم، فكشفت عن خدرها وقالت: أنظر فتزوّجتُها فما تزوّجت شيئا قط أحب نعم، فاقد تزوّجت ستين امرأةً «(أ).

وفي جمهرة خطب العرب: « من كلام الحسن بن علي عليهما السلام يردّ على المغيرة بن شعبة في مجلس معاوية: وأمّا أنت يا مغيرة فلم تكن بخليق أن تقع في هذا وشبهه، وإنّما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنّخلة استْتمْسكى فإنّي طائرة عنك، فقالت النّخلة، وهل علمت بك واقعة علي فأعلم بك طائرة عني، والله ما نشعر بعداوتك إيّانا ولا اغتممنا، إذ علمنا بها، ولا يشق علينا كلامُك، وإنّ حدّ الله في الزنّا لثابت عليك، ولقد درأ عمر

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني: ج٢ ص٣٧٠.

عنك حقّاً الله سائله عنه، ولقد سألت رسول الله وآله هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوّجها، فقال: لا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزّنا لعلمه بأنّك زان! «(١).

وفي بلاغات النساء: « ... المدائني قال تزوّج المغيرة بن شعبة بامرأة ثم رحل عنها: فقيل لها كيف رأيته، فقالت عسيلة طائفية في ظرف خبيث «(٢).

وفي سير الذّهبيّ:

«عاصم الأحول، عن بكر بن عبدالله، عن المغيرة بن شعبة، قال: لقد تزوّجت سبعين امرأة أو أكثر. أبو إسحاق الطالقاني: حدّثنا ابن المبارك قال: كان تحت المغيرة بن شعبة أربع نسوة. قال: فصفّهن بين يديه وقال: أنتن حسنات الأخلاق، طويلات الأعناق، ولكنّي رجل مطلاق، فأنتن الطلاق!! «(٣).

وفيه أيضاً:

« قال ابن شوذب: أحصن المغيرة أربعاً من بنات أبي سفيان، وكان آخر من تزوّج منهن بها عَرَجٌ ((٤٠).

أقول: إن هذا يكشف عن تعلّق كبير بآل أبي سفيان، ولا يُستغرب بعد ذلك أن يوظّف المغيرة بن شعبة خطباء يسبّون عليّاً (ع).

وفي المستطرف:

خطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة وكان شابًا جميلاً، فأرسلت

<sup>(</sup>١) جمهرة خطب العرب: ج٢ ص٣٠.

<sup>(</sup>۲) بلاغات النساء، ابن طيفور: ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٣ ص٣١.

 $<sup>(^{4})</sup>$  سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٣ ص ٣٠.

إليهما أن يحضرا عندها فحضرا وجلست بحيث تراهما وتسمع كلامهما، فلمّا رأى المغيرة ذلك الشّابّ وعايَنَ جماله، علم أنّها تُؤثره عليه فأقبل على الفتى، وقال: لقد أوتيت جمالاً فهل عندك غير هذا، قال: نعم فعدد محاسنه تُمّ سكت، فقال له المغيرة: كيف حسابك مع أهلك، قال: ما يخفى عليّ منه شيء، وإنّي لأستدرك منه أدق من الخردل، فقال المغيرة، لكنّي أضع البدرة في بيتي فينفقها أهلي على ما يريدون فلا أعلم بنفادها حتّى يسألوني غيرها، فقالت المرأة: والله لَهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحبُّ إليّ من هذا الذي يحصى على مثقال الذرّة، فتزوّجت المغيرة ((۱).

وفيه أيضا:

« وقال المغيرة بن شعبة لم يخدعني غيرُ غلام من بني الحرث بن كعب، فإنّي ذكرتُ امرأةً منْهم لأتزوّجها، فقال: أيّها الأمير لا خير لك فيها، فقلت ولمَ؟ قال: رأيت رجلاً يُقبّلها، فأعرضت عنها فتزوّجها الفتى، فلُمْتُه وقلت: ألم تخبرْني أنّك رأيت رجلاً يقبّلها، قال: نعم، رأيت أباها يُقبّلها (٢٠).

ولا يخفي المغيرة خبرته بالنساء، فقد أورد له ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ما يكشف عن ذلك، ففيه: « ومنه حديث المغيرة إيّاك وكُلَّ مَجْفَرَة مَبْخَرة يعني من النساء (٣٠).

وفيه: « ومنه حديث المغيرة يصف امرأة كأنّها يُغاَث «(٤).

وفيه: « وفي حديث المغيرة إيَّاك وكلَّ مُجْفِرَة أي مُتَغيّرةِ ريح

(۱) المستطرف في كل فن مستظرف: ج٢ ص٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر: ج۲ ص۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج١ ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ۱ ص١٤٣.

الجسد، والفِعْل منه أجفَر، ويجوز أن يكون من قولهم امرأة مُجْفِرَة الجُنَبْين: أي عَظيمتَهُما. وجفَر جَنْبَاه: إذا اتَّسَعا ، كأنه كَره السِّمَن ((١).

وقوله: « ومنه حديث المُغيرة طَلاَقُها حَريَبة، أي: لَهُ مِنْها أوْلاد إذا طَلَقَها حُربُوا وفُجعُوا بهَا ، فكَأنَّهُم قد سُلِبوُا ونُهبُوا ((٢).

وقوله: « وفي حديث المغيرة كأنه أمةٌ مُخَرَّبة، أي: مَثْقُوبة الأُذُن وتلك الثُّقْبة هي الخُرْبة (٣).

وقوله: « وفي حديث المُغيرة حملُها رِبابُ ربابُ المَرأةِ حِدْثانُ ولادَتها، وقيل: هو ما بين أن تضع إلى أن يأتِي عليها شَهْران، وقيل: عِشْرون يوماً يُريد أنها تحمل بعد أن تلِد بيسير، وذلك مذمُومٌ في النّساء، وإنّما يُحْمَد أن لا تحمل بعد الموضع حتى تُتِمَّ رضاع ولدها ((3).

وفيه: « وفي حديث المغيرة مَلِيلَة الإرْغاء، أي: مَملُولَة الصَّوت يَصفُها بكثرة الكلام ورفْع الصَّوت حتى تُضْجِر السَّامعين شبَه صوتَها بالرُّغَاء، أو أراد إزْبَاد شِدْقَيها لكثرة كلامِها من الرَّغْوة الزَّبَد«(٥).

وفيه: « ومنه حديث ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشَـِي عَلَى اسْتِحْيَاء ﴾ قل ليسَت بسَلْفَع وحديث المغيرة فَقْماء سَلْفَع ((1).

وفيه: « وقيل هو الذي في أنامِله غِلَظٌ بلا قِصلَ ويُحمَد ذلك في الرّجال، لأنّه أشد ٌ لقَبْضِهم ويُذَمُّ في النّساء ومنه حديث المغيرة شَنْنة الكَفِّ، أي:

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج١ ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج١ ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج٢ ص١٨.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج٢ ص١٨١.

<sup>(°)</sup> النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج٢ ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث: ج٢ ص٣٩١.

غَلِيظته ((¹).

وفيه: « ومنه حديث المغيرة "فَضَلَ صَباث"، أي: مُخْتالة مُعْتَقِلَة بكُلِّ شيء مُمْسِكةً له. هكذا جاء في رواية. والمشهور "مِنْناث": أي تَلِد الإناثَ (٢٠).

وفيه: « في حديث المُغيرة "عارية الظُّنْبُوب" هو حَرْف العَظْم اليابس من السّاق؛ أي: عَرِيَ عَظْمُ ساقها من اللحم لهُزالها «(").

وفيه: « ومنه حديث المغيرة لا تُحَرِّم العَيْفَةُ ، قيل: وما العَيْفَة قال: المرأةُ تَلِد فيحْصَرُ لَبَنُها في ضَرْعها فترْضِعُه جارَتَها ((٤).

وفيه: « ومنه حديث المُغِيرة ولا غَريَبة نَجِيبَة أي أنّها مع كونها غريبة فإنّها غير نَجِيبَة الأولاد «(٥).

وفيه: « وفي حديث المغيرة في صفة امرأة فضل ضباتٌ، كأنّها بغاث وقيل: أراد أنّها مختالة تفضل من ذيلها «(٦).

وفيه: « وحديث المغيرة يَصِف امْرأة: فقماء سلفع الفقماء: المائله الحنك. وقيل: هو تقدّم الثّنايا السّفلى حتى لا تقع عليها العليا. والرّجُل افقم. وقد فقم يفقم فقما «(٧).

وفيه: « ومنه حديث المغيرة دائِمة القُطوب، أي: العُبوس يقال قَطَب

(') النهاية في غريب الحديث: ج٢ ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) النهاية في غريب الحديث: ج٣ ص٧١.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج٣ ص١٦٢.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج٣ ص٣٠٠.

<sup>(°)</sup> النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج ٣ ص٣٤٨.

<sup>(°)</sup> النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج٣ ص٤٦٥.

يَقْطِب قُطوباً وقد تكرّر في الحديث «(١).

وفيه: « وفي حديث المغيرة تأكل لمَّا وتُوسعِ ذَمَّا أي تأكل كثيراً مجتمعاً «(٢).

وفيه: « وفي حديث المغيرة مَلِيلَةُ الإرغاء أي مملولة الصوت فعيلةٌ بمعنى مفعولةٍ يصفها بكثرة الكلام ورفع الصّوت حتى تُمِلَّ السَّامعين ((").

وفيه: « وفي حديث المغيرة منْتَفِخة الورِيد هو العِرْق الذي في صفْحة العُنُق ينْتَفِخ عنِد الغَضَب وهُما ورِيدان يَصِفُها بِسوءِ الخُلق وكَثْرَة الغَضَب «(٤).

هذا بعض ما و صَلَنا من وصف المغيرة بن شعبة للنساء، وهو وصف دقيق ربّما عجزت النّساء عن مثله. لكن المغيرة دقيق في الملاحظة، ولعلّ ذلك لحاجة في نفسه؛ وحسبك أنّه كان يتزوّج أربعاً، ثُمّ يطلّقهن دفعة واحدة.

ونعود إلى أخبار المغيرة، قال الذهبي:

« ... حسين بن حفص، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين، فكرهوه، فعزله عمر، فخافوا أن يردّه. فقال قائلهم: إن فعلتم ما آمركم لم يردّه علينا. قالوا: مُرْنا. قال: تجمعون مئة ألف حتى أذهب بها إلى عمر، فأقول: إنّ المغيرة اختان هذا، فدفعه إليّ. قال فجمعوا له مئة ألف، وأتى عمر، فقال ذلك. فدعا المغيرة، فسأله، قال: كذب أصلحك الله، إنّما كانت مائتى ألف، قال: فما حملك على

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج

<sup>(</sup>٢) نهاية غريب الحديث: ج٤ ص٢٧٣.

<sup>(&</sup>quot;) نهاية غريب الحديث: ج٤ ص٣٦٢.

 $<sup>(^{2})</sup>$  النهاية في غريب الحديث: ج $^{0}$  ص $^{3}$ ٧٣.

هذا؟ قال: العيال والحاجة. قال: عمر للعلج: ما تقول؟ فقال: لا والله لا صدقنك ما دفع إلي قليلاً ولا كثيراً. قال: عمر للمغيرة: ما أردت إلى هذا؟ فقال: الخبيث كذب على، فأحببت أن أخزيه (١٠).

لقد اضطر الله البحرين إلى الحيلة، لأنهم يعلمون أن للمغيرة عند عمر منزلة فجوزوا لأنفسهم الاجتماع والتواطؤ على الكذب كي يتخلصوا منه، وأهل زمانه أدرى به. وإن أميرا يضطر أمّة إلى الكذب لأمير سوء.

قال الذهبي: « وعن الحسن، أنّ المغيرة بن شعبة، أشار على معاوية ببيعة ابنه ففعل. فقيل له: ما وراءك؟ قال: وضعتُ رجل معاوية في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة، قال الحسن: فمن أجل ذلك بايع هؤلاء أولادهم، ولولا ذلك لكانت شورى «(٢).

لقد لقيهم بوجه غير الذي لقي به معاوية، ولا ضرورة لذلك، ولا يكون ذو الوجهين عند الله وجيهاً.

وأعجب منه أنّ المغيرة يروي حديثاً في الغَيرة:

في مسند أحمد: «حدّثنا أبى، حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد، حدّثنا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن وراد كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيّف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال، أتعجبون من غيرة سعْد، والله لأنا أغير منه، والله أغيرُ منّى، ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحبّ إليه العذرُ من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحبّ إليه مدحه من

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء، الذهبي: ج٣ ص٢٦ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٤ ص ٣٩.

الله من أجل ذلك وعد الله الجنّة «<sup>(١)</sup>.

وكان عُمر إذا رأى المغيرة، قال: يا مغيرة! ما رأيتك قط إلا خشيت أن يرجمني الله بالحجارة. وكان بالبصرة من أصحاب رسول الله ثمانية وستون رجلاً. ولكي يدفع المغيرة عن نفسه ويبرئ ساحة من درأ عنه الحد بغير حق، كان لابد له من قول في ذلك. وهو ما جاء في فضائل الصحابة «قال أبو عبد الرّحمن: أخبرت أنّ المغيرة بن شعبة ذكر عمر بن الخطّاب، فقال: كان والله أفضل من أن يَخدع وأعقل من أن يُخدع «(٣).

وأمّا الصـــّحابي أبوبكرة فإنّه امتنع من الرّجوع عن شهادته، حينما هدّده عمر بعدم قبول شهادته إذا لم يتب، وهذا ما أورده الذهبي بخصوص هذه القضيّة(ع) قال الذهبيّ:

« [قال البيهقيّ في سننه إن صحّ هذا، فلأنّه امتنع من التّوبة من قذفه، وأقام على ذلك. قلت: كأنّه يقول: لم أقذف المغيرة وإنّما أنا شاهد، فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد، إذ نصاب الشهادة لو تم بالرابع لتعيّن الرّجم، ولذا سمُوا قاذفين. قال أبو كعب صاحب الحرير: حدّثنا عبد العزيز بن أبي بكرة أنّ أباه تزوّج امرأة، فماتت فحال إخوتها بينه وبين الصّلاة عليها، فقال: أنا أحق بالصلاة عليها، قالوا صدق صاحب رسول الله (ص). ثم إنّه دخل القبر، فدفعوه بعنف، فغشي عليه، فحمل إلى أهله، فصرخ عليه عشرون من ابن وبنت، وأنا أصغرهم، فأفاق فقال: لا تصرخوا فوالله ما من نفس تخرج أحبّ إليّ من نفسي، ففزع القوم، وقالوا: لم يا أبانا؟ قال: إني أخشي أن أدرك زماناً لا أستطيع أن آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر، وما خير

<sup>(</sup>۱) مسند حمد بن حنبل: ج٤ ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ج ٤ ص ٢٤٨.

<sup>(&</sup>quot;) فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: ج١ ص٣٢٧.

فالرّجل أصبح ممقوتاً، لأنّ الدّولة نقمت عليه، ويفرح بالموت مخافة أن يعجز عن النّهي عن المنكر فيموت قلبُه. والنّاس على دين ملوكهم، وإلاّ فإن صفحته بيضاء، ومن ترجم له من علماء الرّجال ضمّن ترجمته أنّه من فضلاء الصّحابة وصالحيهم. ولكن هل يجديه ذلك وليس معه موافقة للحاكمين؟

#### قال ابن شبت في تاريخ المدينة:

«قال عبد العزيز: توفّيت صفية فدفنت في آخر الزّقاق الذي يخرج إلى البقيع، عند باب الدار التي يقال لها دار المغيرة بن شعبة التي أقطعه عثمان بن عفّان (رضى الله عنهما)، لازقاً بجدار الدّار ـ قال عبد العزيز: فبلغني أنّ الزّبير بن العوّام جاز بالمغيرة وهو يبني داره، فقال: يا مغيرة، ارفع مطمرك عن قبر أمّي. فأدخل المغيرة جداره، فالجدار اليوم منحرف فيما بين ذلك الموضع وبين باب الدّار \_ قال عبد العزيز: وقد سمعت من يذكر أنّ المغيرة بن شعبة أبى أن يفعل ذلك، لمكانه من عثمان[!]، فأخذ الزّبير السيّيف ثمّ قام على البناء، فبلغ الخبر عثمان، فأرسل إلى المغيرة يأمره بالمصير إلى ما أمره به الزّبير، ففعل «(٢).

وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه ما نصه: « ... أنبأنا ابن بكير عن الليّث بن سعد، قال: حجّ بالنّاس سنة أربعين المغيرة بن شعبة، وذلك أنّ المغيرة كان معتزلاً بالطّائف، فافتعل كتاباً بإمارة الموسم عام الجماعة، فقد م

(١) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٣ ص٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المدينة، ابن شبة النميري: ج١ ص١٢٦.

الحج يوماً خشية أن يجيء أمير فتخلّف عنه ابن عمر، وصار عظم النّاس مع ابن عمر، قال نافع: فلقد رأيتنا ونحن غادون من منى واستقبلونا مفيضين من جمع وأقمنا، وبعدهم ليلة بمنى «(١).

لمْ يتورع المغيرة عن افتعال كتاب لا وجود له، ولم يلتزم بتعظيم حرمات الله، فقد م الحج وخالفه ابن عمر، وهو من هو عند أتباعه. وهذا موضع حيرة لمن يعتقد بحجية عمل الصحابي. وأين فعل المغيرة من الأمانة؟!

ومع ذلك يراه عمر أهلا ليكون والياً على المسلمين، الذين شهدوا تنزّل الوحى أيّام كان يخدم اللاّت!

إن عمر لم يكن يهم الد ين والورع في اختيار من يوليهم، لذلك تراه ولى الطّلقاء وأبناء الطّلقاء، والمشهود عليهم بالزنّا من طرف الصحابة. وسيتضح إن شاء الله تعالى أن أبا بكرة كان من أورعهم وأعبدهم بشهادة كبارهم وفضلائهم، وأن شهادته على المغيرة كانت في محلّها، ولم يكن يعلم أن رفع دعوى ضد المقرّبين من الدّولة لا يجدي.

## قال ابن عساكر:

« ... قال ابن عون: فلا أدري أين بلغوا ثمّ رجعوا فقعدوا ناحية، فقالوا: لا يكلّمنا أحد ولا يكْنُون منّا أحد، فأرسل إليهم المغيرة فأتاهم، فقالوا: لا تدنون منّا يا أعور، لا تكلّمنا يا أعور، فأتى ابن عفّان، فقال: إنّي رأيت قوماً ألج من العرب، فلو خرجت في كتيبتك فعسى أن يروها فيرجعوا، فخرج ابن عفّان في كتيبته فانسل من أولئك رجل ومن هؤلاء رجل، فانطلقا بسيفيهما فحانت منه التفاتة، فقال: في بيعتي وتأميري، فرجع فدخل الدّار،

\_\_\_

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج١ ص٢٠٥.

فما أعلمه خرج بعد ذلك اليوم حتّى قُتل «(١).

ويزعم المغيرة أنَّه اعتزل الفتنة، فهل صدق في دعواه العزلة؟

قال نصر بن مزاحم:

« ... وأتاه المغيرة بن شعبة وكان مقيماً بالطّائف، لم يشهد صفيّن. فقال: يا مغيرة ما ترى؟ قال: يا معاوية، لو وسعنى أن أنصرك لنصر تك، ولكن علي أن آتيك بأمر الرّجلين. فركب حتّى أتى دومة الجندل فدخل على أبى موسى كأنه زائر له، فقال: يا أبا موسى، ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر وكره اللهّماء؟ قال: أولئك خيار النّاس خفّت ظهورهم من دمائهم، وخمصت بطونهم من أموالهم. ثم أتى عمْراً فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من اعتزل هذا الأمر وكره هذه الدّماء؟ قال: أولئك شرار النّاس، لم يعرفوا حقاً ولم ينكروا باطلا. فرجع المغيرة إلى معاوية فقال له: قد ذقت الرّجلين، أما عبد للله بن قيس فخالع صاحبه وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الأمر وهواه في عبد الله بن عمر. وأما عمرو فهو صاحبك الذي تعرف، وقد ظنّ النّاس أنّه يرومها لنفسه، وأنّه لا يرى أنّك أحقّ بهذا الأمر منه «(٢).

أليس المغيرة مبعوثاً من طرف معاوية ليمارس التجسسس في قضية حساسة فتحت على المسلمين باب فتنة لا يزال مفتوحاً إلى اليوم؟ أيسمى مثل هذا معتزلاً للفتنة والقتال، وهو في قلب المسالة يطّلع على ما لا يطّلع عليه المقاتلون الذين يعرضون أنفسهم للموت؟! هل كان معاوية يعرف ما انطوى عليه صدر أبي موسى الأشعري لولا التّقرير السرّي الذي رفعه

(۱) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۳۹ ص۳۲۵.

<sup>(</sup>٢) وقعة صفين، ابن مزاحم المنقري: ص٥٣٩.

## قال الطبرى:

« وكانوا يعدون دهاة النّاس حين ثارت الفتنة خمسة رهط، فقالوا ذوو رأى العرب ومكيدتهم معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وقيس بن سعد، ومن المهاجرين عبد الله بن بديل الخزاعيّ، وكان قيس وابن بديل مع عليّ(ع) وكان المغيرة بن شعبة وعمرو مع معاوية، إلاّ أنّ المغيرة كان معتزلاً بالطّائف حتى حكم الحكمان فاجتمعوا بأذرح«(١).

وحينما يحاول الدّاهية مخادعة الدّاهية ينقلب السّحر على السّاحر ويجد المغيرة نفسه في وضعيّة مُزرية. قال الطّبريّ في تاريخه:

«حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني سليمان، قال: حدثني عبدالله، عن معمر، عن جعفر بن برقان، أنّ المغيرة كتب إلى معاوية: أمّا بعد، فإنّي قد كبرت سنّي ودق عظمي وشنفت لي قريش، فإن رأيت أن تعزلني فاعزلني. فكتب إليه معاوية، جاءني كتابك تذكر فيه أنّه كبرت سنّك، فلعمري ما أكل عمرك غيرُك، وتذكر أنّ قريشاً شنفت لك، ولعمري ما أصبت خيراً إلاّ منهم، وتسألني أن أعزلك فقد فعلتُ، فإن تك صادقاً فقد شفّعتك وإن تك مخادعاً فقد خدعتُك «(٢).

# وقال الطّبريّ:

« واستعمل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص على الكوفة، فأتاه المغيرة بن شعبة وقال لمعاوية: استعملت عبد الله بن عمرو على الكوفة وعمراً على

(١) تاريخ الطبري، الطبري: ج٤ ص١٢٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری: ج۳ ص۲٤٥.

مصر، فتكون أنت بين لحيى الأسد، فعزلَه عنها واستعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة، وبلغ عمراً ما قال المغيرة لمعاوية، فدخل عمرو على مُعاوية فقال: استعملت المغيرة على الكوفة، فقال، نعم، فقال: أجعلته على الخراج، فقال: نعم، قال: تستعمل المغيرة على الخراج فيغتال المال فيذهب فلا تستطيع أن تأخذ منه شيئاً، استعمل على الخراج من يخافُك ويهابُك ويتقيك، فعزل المغيرة عن الخراج واستعمله على الصللاة، فلقي المغيرة عمراً فقال: أنت المُشير على أمير المؤمنين بما أشرت به في عبد الله، قال: نعم، قال: هذه بتلك، ولم يكن عبد الله بن عمرو بن العاص مضيى فيما بلغني إلى الكوفة، ولا أتاها ((۱)).

ثم هاهو في قلب الفتنة يشارك في الهجوم على بيت بضعة رسول الله(ص) وروحه التي بين جنبيه.

قال السيّد جعفر مرتضى العامليّ (الشيعي):

« فقد ذكر لنا التاريخ أسماء عدد من المهاجمين، مثل: أبي بكر، عمر، قنفذ، أبي عبيدة بن الجراح، سالم مولى أبي حذيفة، المغيرة بن شعبة، خالد بن الوليد، عثمان، أسيد بن حضير، معاذ بن جبل، وعبد الرحمان بن عوف، وعبد الرحمان بن أبي بكر، ومحمد بن مسلمة، وهو الذي كسر سيف الزبير وزيد بن أسلم، وعياش بن ربيعة، وغيرهم «(٢).

(۱) تاریخ الطیبري، الطبري: ج $^{2}$  ص $^{1}$ ۲۰.

<sup>(</sup>٢) مأساة الزهراء عليها السلام، السيد جعفر مرتضى العاملي: ج١ ص٢٢٦. هذا الاستشهاد هنا من باب الضرورة، فإنّ كتب الجمهور تكتّمت في هذه المسألة وذهبت مذاهب لا يسوغ لي طرحها بين يدي القارئ الكريم، والهجوم على بيت فاطمة على ثابت عند الفريقين، وتفاصيله عتّم عليها الجمهور وحفظها الشيعة، ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ.

وحين البحث عن هذه المسألة في كتب التاريخ لا يجد الباحث إلا مصادر شيعية تحدثت عنها، كما هو شأن كتاب الاحتجاج للطبرسي وبيت الأحزان للشيخ عباس القمي. فقد روى الطبرسي في الاحتجاج:

« وأما أنت يا مغيرة بن شعبة! فإنك لله عدو، ولكتابه نابذ، ولنبيه مكذب، وأنت الزاني وقد وجب عليك الرجم، وشهد عليك العدول البررة الأتقياء، فأخّر رجمك ودُفع الحق بالأباطيل، والصدق بالأغاليط، وذلك لما أعد الله لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله(ص) حتى أدميتها وألقت ما في بطنها، استذلالاً منك لرسول الله(ص) ومخالفة منك لأمره، وانتهاكاً لحرمته، وقد قال لها رسول الله(ص): "يا فاطمة أنت سيدة نساء أهل الجنة"، والله مصيّرك إلى النار، وجاعل وبال ما نطقت به عليك «(١).

لا عجب في ذلك، لأنّ الذين كتبوا التاريخ راعوا مبانيهم، كما ينبغي، فلم يكتبوا إلا ما لا يضر العامّة سماعُه، وأفلتت منهم أمورٌ فوجدوا لها من التّأويل والتّوجيه ما لا غرابة فيه لمن عرف دَيْدَنهم. فالنّص الموجود في جمهرة خطب العرب(٢) يشبه إلى حد بعيد النّص الموجود في كتاب الاحتجاج ... وإذا كان النّظام يرى أنّ عمر ضرب فاطمة فلا عجب أن يضربها المُغيرة أيضاً.

ولا بأس هنا من التّذكير بموقف عمر من قضيّة مشابهة لقضيّة الزّهراء(ع) حكم فيها عُمر بخلاف ما قضى به سلفُه في حقّ فاطمة(ع):

قال ابن الجوزي في المنتظم: « ... ابن سعد أخبرنا يزيد بن هارون، قال:

\_

<sup>(</sup>١) الاحتجاج، الطبرسي (الشيعي): ج١ ص٤١٣.

<sup>(</sup>٢) جمهرة خطب العرب، أحمد زكّي صفوت: ج٢ ص٢٢.

أخبرنا ابن عون عن محمّد، قال: توفّي أبوبكر (رض) وعليه ستّة آلاف درهم كان أخذها من بيت المال، فلمّا حضرته الوفاة قال: إنّ عمر لم يدعني حتى أصبت من بيت المال ستّة آلاف درهم، وإنّ حائطي بمكان كذا وكذا فيها، فلما توفّي ذكر ذلك لعُمر، فقال: يرحم الله أبا بكر لقد أحبّ ألا يدع لأحد بعده مقالاً، وأنا والى الأمر من بعده وقد رددتُها عليكم «(۱).

وبنفس اللّفظ في تاريخ دمشق: «قال: وحدّثنا ابن سعد، أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن عون عن محمّد، قال: توفّي أبوبكر الصددّيق وعليه ستة آلاف درهم كان أخذها من بيت المال، فلمّا حضرته الوفاة، قال: إنّ عمر لم يدعني حتّى أصبت من بيت المال ستّة آلاف درهم، وإنّ حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها، فلمّا توفّي ذكر ذلك لعُمر، فقال: يرحم الله أبا بكر لقد أحبّ أن لا يدع لأحد بعده مقالاً وأنا والى الأمر بعده، وقد رددتها عليكم «(٢٠).

أقول: أما كان في وسع الخليفة الأوّل أن يصنع ما صنع وصيّه من بعده؟ وكلّ هذا العناء الذي تحمّله رسول الله(ص) في سبيل تبليغ الرّسالة، ثمّ يحرم من حقّ معترف به لبني آدم من كلّ الشـرائع والملل؟ يقول عمر: وأنا والي الأمر بعده ويسمح لنفسه بموجب ذلك أن يردّ على آل أبي بكر الحائط الذي كان تحت أيديهم، فلم لا يكون كذلك مع بضعة المصطفى(ص)؟ ويل للمطفّفين الذين إذا اكتالوا يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن ولئك أنّهم مبعوثون ليوم عظيم؟

## وروى الطبرى

(١) المنتظم، ابن الجوزي: ج٤ ص١٢٧.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج ۳۰ ص ٤٢٩.

«... أنّ معاوية بن أبى سفيان لمّا ولّى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة إحدى وأربعين دعاه فحمد الله وأثّنى عليه، ثمّ قال: أمّا بعد فإنّ لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وقد قال المتلمّس لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلاّ ليعلما، وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعلّم، وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتماداً على بصرك بما يرضيني ويسعد سلطاني ويصلح به رعيّتي، ولست تاركاً إيصاءك بخصلة لا تتحمّ عن شتم عليّ وذمّه والترحّم على عثمان والاستغفار له، والعيب على أصحاب عليّ، والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم، وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه، والإدناء لهم والسـّماع منهم. فقال المغيرة قد جرّبت وجملت قبلك لغيرك فلم يذمم بي دفع ولا رفع ولا وضع فسـتبلو فتحمد أو تذمّ ثمّ قال بل نحمد إن شاء الله (١٠).

## وفي مسند أحمد بن حنبل:

« ... وراد كاتب المغيرة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله (ص) فقال: كان إذا صلّى ففرغ، قال لا إله إلا الله وأظنّه قال: وحده لا شريك له له، الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ «(۲).

أما كان المغيرة ومعاوية جميعاً حاضرين يوم الغدير، حيث رسول الله(ص) ينادي أمام الألوف المؤلّفة من المسلمين: من كنت مولاه فعلى مولاه ؟فما

(١) تاريخ الطبري، الطبري: ج٤ ص١٨٨.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص٢٤٧.

بالهما قد تصافقا على لعنه على المنابر، ووظّفا لذلك من لا حريجة له في الدّين؟

## وفى البيان والتبين:

« وجلس معاوية (رضى الله تعالى عنه) بالكوفة يبايع على البراءة من علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، فجاءه رجل من بني تميم فأراده على ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين نطيع أحياءكم ولا نبرأ من موتاكم، فالتفت إلى المغيرة فقال إن هذا رجل فاستوص به خيرا «(١).

نعم، جلس رسول الله(ص) يوم الغدير يبايع على ولاية على (ع)، وجلس معاوية بالكوفة يبايع على البراءة من علي (ع)، وكلاهما على صواب وعلى ملّة واحدة! فاعتبروا يا أولى الأبصار!

## وفي جمهرة خطب العرب:

« ثمّ تكلّم المغيرة بن شعبة فشتم عليّاً، وقال: والله ما أعيبه في قضية يخون ولا في حكم يميل ولكنّه قتل عثمان ((٢).

يقول المغيرة ذلك وهو أعلم النّاس ببراءة علي (ع) من كل ما ينسب إليه. ففي تاريخ الطّبريّ: « ... عن شعيب عن سيف عن المجالد عن الشّعبيّ عن المغيرة بن شعبة قلت لعليّ: إنّ هذا الرّجل مقتول، وإنّه إن قتل وأنت بالمدينة اتخذوا فيك فاخرج فكن بمكان كذا وكذا، فإنّك إن فعلت وكنت في غار باليمن طلبك النّاس فأبى وحصر عثمان اثنين وعشرين يوماً ثمّ أحرقوا الباب وفي الدّار أناس كثير، فيهم: عبدالله بن الزّبير ومروان...«(٣).

<sup>(</sup>١) البيان والتبين، الجاحظ: ج١ ص٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) جمهرة خطب العرب: ج٢ ص٢٢.

<sup>(&</sup>quot;) تاريخ الطبري: ج٢ ص٤٢٢.

إنّ المغيرة سمع حديثاً كثيراً من رسول الله(ص) في فضائل أهل البيت عليهم السلام ولكن يمنعه من ذكرها دناءة نفسه وخسة طبعه، وما دام النبي (ص) قد قال لعلي (ع): لا يبغضك إلاّ منافق أو ابن زنا، وقد ثبت بغض المغيرة لعلي (ع) فلاغرابة مما يصدر من المغيرة، وإنّما الغرابة ممّن يتولاه بعد ما بان منه ما بان...

والمغيرة هذا هو الذي أشار على معاوية باستخلاف ابنه يزيد(١).

## وفي تاريخ اليعقوبي:

«... فلما بلغ أهل الكوفة الخبر خرج كثير من النّاس إلى عبد الله بن عامر، فجعل المغيرة لا يسال عن أحد إلاّ قيل له قد خرج إلى عبد الله بن عامر حتى سال عن كاتبه، فقيل له، قد لحق بعبد الله، فقال: يا غلام شك رحلي وقد معلي، فخرج حتى أتى دمشق فدخل على معاوية، فلما رآه قال: ما أقدمك يا مغيرة، تركت العمل وأخللت بالمصر وأهل العراق، وهم أسرع شيء إلى الفتن، قال: يا أمير المؤمنين كبرت سنّي وضعفت قو تي وعجزت عن العمل، وقد بلغت من الدنيا حاجتي، والله ما آسى على شيء منها إلا على شيء واحد، قد رت به قضاء حقك، ووددت أنّه لا يفو تني أجلي أن الله أحسن عليه معونتي، قال: وما هو، قال: كنت دعوت أشراف الكوفة إلى أحسن عليه معونتي، قال: وما هو، قال: كنت دعوت أشراف الكوفة إلى أحسن عليه معونتي، قال: وما هو، قال: كنت دعوت أمير المؤمنين، فأجابوا إلى ذلك ووجدتهم سراعاً نحوه، فكرهت أن أحدث أمراً دون رأي أمير المؤمنين، فقدمت لأنسافه بذلك وأستعفيه من العمل، فقال: سبحان الله، يا أبا عبد الرّحمن، إنّما يزيد ابن أخيك، ومثلك إذا شرع في أمر لم يدعه حتى يُحكمه، فنشدتك الله إلا رجعت، فتمّت هذا، فخرج من عنده، فلقي كاتبه،

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية، ابن كثير: ج٨ص٦٤؛ وأكثر تفصيلاً في الإمامة والسياسة، ابن قتيبة: ج١ ص١٨٧.

فقال: ارجع بنا إلى الكوفة، فو الله، لقد وضعت رجْل معاوية في غرز لا يخرجها منه إلا سفك الدّماء وانصرف إلى الكوفة «(١).

والقصيّة في الكامل بلفظ مختلف، قال ابن الأثير: « ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد: وفي هذه السنة [أي: سنة ٥٦] بايع النّاس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه وكان ابتداء ذلك وأوّله من المغيرة بن شعبة، فإنّ معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بن العاص فبلغه ذلك، فقال: الرّأى أن أشخص إلى معاوية فأستعفيَه ليظهر للنّاس كراهتي للولاية، فسار إلى معاوية، وقال لأصـحابه حين وصــل إليه: إن لم أكســبكم الآن ولايةً وإمارةً لا أفعل ذلك أبداً، ومضيى حتّى دخل على يزيد، وقال له: إنّه قد ذهب أعيان أصحاب النّبيّ وآله وكبراء قريش وذوو أسنانهم، وإنّما بقى أبناؤهم وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأياً وأعلمهم بالسّنة والسّياسة، ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة! قال: أوترى ذلك يتم، قال: نعم، فدخل يزيد على أبيه وأخبره بما قال المغيرة، فأحضر المغيرة، وقال له ما يقول يزيد، فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كان من سفك الدّماء والاختلاف بعد عثمان، وفي يزيد منك خلف فاعقد له، فإن حدث بك حادث كان كهفاً للنَّاس وخلفاً منك، ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة، قال: ومن لى بهذا، قال: أكفيك أهل الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة، وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك، قال: فارجع إلى عملك وتحدّث مع من تثق إليه في ذلك، وترى ونرى فودّعه ورجع إلى أصحابه فقالوا: مه؟ قال: لقد وضعتُ رجْل معاوية في غرز بعيد الغاية على أمّة محمّد وفتقت عليهم

<sup>(&#</sup>x27;) تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص٢١٩ ـ ٢٢٠.

فتقاً لا يرتق أبدا«.« وتمثل (١):

بمثلى شاهدي النّجوى وغالى بي الأعداء والخصم الغضابا

وسار المغيرة حتى قدم الكوفة، وذاكر من يثق إليه ومن يعلم أنّه شيعة لبني أميّة أمر يزيد، فأجابوا إلي بيعته، فأوفد منهم عشرة، ويقال أكثر من عشرة، وأعطاهم ثلاثين ألف درهم، وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة، وقدموا على معاوية فزيّنوا له بيعة يزيد ودعوه الي عقدها؛ فقال معاوية لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيكم. ثُمّ قال لموسى: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم? قال: بثلاثين ألفاً. قال: لقد هان عليهم دينهم. وقيل أرسل أربعين رجلاً وجعل عليهم ابنه عُروة، فلمّا دخلوا على معاوية قاموا خطباء، فقالوا: إنّما أشخصهم إليه النّظر لأمّة محمّد، وقالوا: يا أمير المؤمنين كبرت سنّك وخفنا انتشار الحبل فانصب لنا علماً وحُد لنا حداً ننتهي إليه، فقال: أشيروا علي، فقالوا: نغم، قال: وذلك رأيكم، قالوا: نعم، ورأي من وراءنا! فقال معاوية قالوا: نعم، قال: بأربعمائة دينار، لعروة سراً عنهم: بكم اشتري أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار، قال: لقد وجد دينهم عندهم رخيصاً! وقال لهم: ننظرما قدمتم له ويقضي الله ما أراد، والأناة خير من العجلة «(۲).

يقول المغيرة بن شعبة ليزيد بن معاوية، شرّ خلق الله: « إنّه قد ذهب أعيان أصحاب النّبيّ وآله و كبراء قريش وذوو أسنانهم وإنّما بقي أبناؤهم وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأياً وأعلمهم بالسّنة والسّياسة، ولا أدري ما يمنع أمير

(') الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٣ ص٣٤٩. ٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٣ص٥٠٥.

المؤمنين أن يعقد لك البيعة «، فمتى كان يزيد بن معاوية من أفضلهم وأحسنهم رأياً، وأعلمهم بالسنّة والسيّاسة؟! وهل هتك حُرمة الإسلام إلاّ يزيد وأبوه والممهيّدون لهما؟ وكيف يقبل عاقل من أهل القبلة أن يجعل يزيد في صف واحد مع سيد شباب أهل الجنّة؟!

لكنّ الحسين بن علي "H، المطهّر بنص "الكتاب العزيز يشهد على يزيد بخلاف ذلك، قال ابن الأثير في الكامل: «ثم إنّ الحسين خطبهم فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: "أيّها النّاس إنّ رسول الله قال: من رأى سلطاناً جائراً، مستحلاً لحُرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفا لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعُدوان، فلم يغيّر عليْه بفعْل ولا قوْل، كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله. ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرّحمن، وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله، وأنّا أحق من غيرى... "«(١).

هذه شهادة الحسين بن علي H، وتلك شهادة المُغيرة بن شُعبة الذي كان يتبجّح بأنّه أوّل من رشا في الإسلام، وليس من كان مؤمناً كمن كان فاسقاً. ولله عاقبة الأمور.

#### المغيرة والرسوة:

وقد علم المسلمون أنّ النبي (ص) لعن صريحاً الرّاشي والمُرتَشى ... . ويشهد المغيرة على نفسه أنّه أوّل من رشا في الإسلام:

قال ابن حجر:

« وقال البغويّ: حدّ ثني حمزة بن مالك الأسلميّ، حدّ ثني عمّي شيبان بن

(١) الكامل في التاريخ: ج٣ ص٤٨.

حمزة، عن دويد عن المطّلب بن حنطب، قال: قال المغيرة: أنا أوّل من رشا في الإسلام! جئت إلى يَرْفأ حاجب عمر وكنت أجالسه، فقلت له: خذْ هذه العمامة فالبسها، فإنّ عنْدي أختَها، فكان يأنس بي ويأذن لي أن أجلس من داخل الباب، فكنت آتي فأجلس في القائلة فيمر المارّ فيقول: إنّ للمغيرة عند عمر منزلة إنّه ليدخل عليه في ساعة لا يدخل فيها أحد «(۱).

وفي أسد الغابة ـ في ترجمة المغيرة ـ: « وهو أوّل من وضع ديوان البصرة وأوّل من رشا في الإسلام. أعطى برقا $^{(7)}$  حاجب عمر شيئا حتى أدخله على دار عمر  $^{(7)}$ .

وافتعل كعادته وفداً رشاهم وأرسلهم إلى معاوية وكان في الوفد ابنُه، ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠: ٢٩٨.

وشهد معاوية على الوفد الذي أرسله المغيرة بن شعبة يزيّن له فعلته التي لا زالت آثارها على اليوم تدمي القلوب بقوله «لقد وجد دينهم عندهم رخيصاً».

ماذا يقول علماء الرجال في حق أمير وفد الرشوة عروة بن المغيرة بن شعبة؟

قال محمد بن سعد:

« عروة بن المغيرة بن شعبة الثّقفيّ، ويُكنى أبا يعفور، روى عن أبيه، قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثنا سلام بن مسكين، قال: حدّثنا أبو النّضر

<sup>(</sup>١) الإصابة، ابن حجر: ج٦ ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سمّاه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠: ١٨، "يرفأ"، وهو تصحيف إذ لا خلاف بينهم في كون اسمه "يرفأ" كما في طبقات ابن سعد ٥: ٨٥ وتاريخ خليفة بن خياط: ١١٤ وعلل الدارقطني ٢: ٢٢٤، والإصابة ٦: ٥٤٦ وتاريخ المدينة ٣: ٨٣٤ وتاريخ اليعقوبي ٢، ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٤: ٤٠٧.

المازنيّ عن الشعبيّ: أنّ عروة بن المغيرة بن شعبة كان أميراً على الكوفة وكان خير أهل ذلك البيت «(١).

وقال ابن حبّان في الثقات:

« عروة بن المغيرة بن شعبة الثّقفيّ، كنيته أبو يعفور، وكان من أفاضل أهل بيته، وكان عاملاً لعليّ على الكوفة! يروي عن أبيه.روى عنه الشعبيّ والنّاس وأولاد المغيرة عروة وعقار وحمزة ويعقوب، وقد حدّثوا كلّهم ورُويَ عنهم «(۲).

أفضل أهل ذلك البيت رجل يرأس وفداً إلى معاوية لتملّقه وتزيين فعل السّوء له، ويشهد معاوية المستفيد من ذلك على الوفد، بأنّ المغيرة وجد دينهم عندهم رخيصاً. فكيف يكون صاحب الدّين الرّخيص من أفاضل أهل بيته؟!

وهاهي الأمانة العلميّة تتجلّى في سلسلة عجيبة:

في كتاب الثقات:

« ... عباد بن زیاد بن أبي سفیان یروی عن عروة بن المغیرة بن شعبة، عن أبیه، روی عنه الزهري (m).

عبّاد: قال الرازي:

« عبّاد بن زياد، قال مالك: هو من ولد المغيرة بن شعبة، ووهم مالك في نسب عبّاد وليس من ولد المغيرة، ويقال: إنّه من ولد زياد بن أبى سفيان، روى عن عروة وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة، روى عنه الزّهري، سمعت أبى

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد: ج٦ ص٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) الثقات، ابن حبّان: ج٥ ص١٩٥.

<sup>(</sup>۳) الثقات، ابن حبان: ج۷ ص۱۵۸\_ ۱۵۹.

يقول ذلك«<sup>(١)</sup>.

زياد: الذي ادّعى إلى غير أبيه، فهو إذاً ملعون على لسان رسول الله(ص). عروة: أمير وفد الرّشوة والتملّق إلى معاوية بن أبي سفيان.

المغيرة بن شعبة: في الموبقات أشهر من نار على عَلَم.

الزّهري: خادم بني أمية. ذكر ابن حبّان:

« ... أحمد بن عبدويه، قال: سمعت خارجة يقول قدمت على الزّهريّ وهو صاحب شرط لبعض بني مروان، قال: فرأيته يركب وفي يده حربة، وبين يديه النّاس بأيديهم كافركوبات، فقلت: قبّح الله ذا من عالم، فانصرفت فلم أسمع منه، ثمّ قدمت على يونس فسمعت منه عن الزّهريّ (٢٠).

## وفي تاريخ ابن معين:

« سمعت يحيى يقول: حدّ ثنا أبو ضمرة، عن عبيد الله بن عمر، قال: كنت أرى الزّهري يُؤتَى بالكتاب ما قرأه ولا قُرئ عليه، فيُقالُ له: نَرْوي هذا عنْك، فيقولُ: نعَم! «(٣).

والمغيرة بن شعبة هو الذي احتال على جُبير بن مُطْعم وخَدَعَه، لمّا ولأه عُمر، فعزله قبل أن يسافر إلى عمله، وولّى المغيرة بن شعبة مكانه بعد أن كان عزلَه (٤).

وشهد على نفسه أنه غش عثمان في النّصيحة وهو خليفة المسلمين (٥). وحاول أن يغش علياً (ع)، إذ نصحه بتولية معاوية الشام فأبى عليه،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل، الرازي: ج٦ ص ٨٠

<sup>(</sup>۲) الثقات، ابن حبان: ج۸ص٥.

<sup>(</sup>۳) تاریخ ابن معین: ج۱ ص۱۲۵.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٧ ص١٢٨.

<sup>(°)</sup> البداية والنهاية، ابن كثير: ج٧ ص٢٥٠.

مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ﴾(١) وقد قال رسول الله(ص): الله ين النصيحة.

ومات المغيرة وهو مصر على لغن علي بن أبي طالب (ع) على المنبر. ففي سير أعلام النبلاء: « أن المغيرة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب فقال سعيد بن زيد من يسب هذا يا مغيرة قال: يسب علي بن أبي طالب... «(٢).

وفيه أيضاً: « خطب المغيرة فنال من على...«<sup>(٣)</sup>.

وفي المعجم الكبير:

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٨ ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١ ص١٠٣.

<sup>(&</sup>quot;) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١ ص١٠٤ ـ ١٠٥.

معاوية بن أبي سفيان أتعلمان أن رسول الله (ص) لعن قوم هذا، قالا: بلى، قال الحسن: فإنّي أحمد الله الذي وقعتم فيمن تبرأ من هذا، وذكر الحديث ((۱).

## قال ابن قتيبة:

« ... فأتى المغيرة بن شعبة، فقال: الرّأي يا أبا بكر أن تلقوا العبّاس، فتجعلوا له في هذه الإمرة نصيباً يكون له ولعقبه، وتكون لكما الحُجّة على عليّ وبني هاشم، إذا كان العبّاس معكم. قال: فانطلق أبوبكر وعُمر وأبو عبيدة والمغيرة حتى دخلوا على العبّاس (رض). فحمد الله أبوبكر، وأثنى عليه، ثم قال: إنّ الله بعث محمّداً (ص) نبيّاً وللمؤمنين وليّاً، فمن الله تعالى بمقامه... «(٢).

هو ذا المغيرة يريد أن يفرق بين بني هاشم، ويفسد ذات البين ويمارس سياسة فرق تسد، والعجب من الخليفة الذي أخذ برأيه بدل أن يعنفه، ولكن كيف يخالفه أو يعنفه وهو حليف ضد بني هاشم!

## وفي المعجم الكبير:

«عن قيس بن أبي حازم، أخبرني المغيرة بن شعبة، قال: كنت عند أبي بكر الصدّيق (رض) فعرض عليه فرس، فقال: احملني على هذا، فقال: لأن أحمل غلاماً قد ركب الخيل على عزلته (٣) أحبّ إليّ من أن أحملك عليه فغضب الرجل، فقال: أنا والله خير منك ومن أبيك فارساً، فغضبت حين قال

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسّياسة، ابن قتيبة الدينوري: ج١ ص٢١.

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة فاحشة جدًا ما كان يليق بالخليفة أن يتلفّظ بها، وقد تلفّظ بعبارة فاحشة أيضاً بحضرة النبي(ص) كما في صحيح البخاري: ج٣ ص١٧٩، وصحيح ابن حبّان: ج١١ ص ٢٢٠، وإرواء الغليل (الألباني): ص٥٦ ونيل الأوطار: ج٨ ص١٥٨.

ذلك لخليفة رسول الله (ص) فقمت إليه، فأخذت برأسه وسحبته على أنفه، فكأنما كان أنفه عزلاء مزادة، فأراد الأنصار أن يستقيدوا مني، فبلغ ذلك أبا بكر، فقال: بلغني أن ناساً يزعمون أني مقيدهم من المغيرة بن شعبة، ولأن أخرجهم من ديارهم أقرب من أن أقيدهم من وزعة الله الذين يزعون عباده «(١).

القصة وقعت في خلافة أبي بكر وقد أراد الأنصار أن يستقيدوا من المغيرة، فالرجل إذن صحابي أنصاري، لكن ما قيمة الصحابي الأنصاري حين يختلف مع واحد ممن شاركوا في الهجوم على بيت فاطمة (ع).

وقد نعت أمير المؤمنين(ع) المغيرة بما هو أهله حينما راجعه عمار بن ياسر، قال ابن قتيبة: « فقام عمار فقال: معاذ الله يا مغيرة تقعد أعمى بعد أن كنت بصيراً. يغلبك من غلبته، ويسبقك من سبقته، انظر ما ترى وما تفعل، فأمّا أنا فلا أكون إلا في الرّعيل الأوّل. فقال له المغيرة، يا أبا اليقظان. إيّاك أن تكون كقاطع السئلسلة: فرّ من الضّحل (٢) فوقع في الرمضاء. فقال علي لعمّار: دعه، فإنّه لن يأخذ من الآخرة إلا ما خالطته الدّنيا، أما والله يا مغيرة إنّها المثوبة المؤدّية، تؤدّي من قام فيها إلى الجنّة، ولما اختار بعدها، فإذا غشيناك فنَمْ في بيتك. فقال المغيرة: أنت والله يا أمير المؤمنين أعلم منّي، ولئن لم أقاتل معك لا أعين عليك، فإن يكن ما فعلت صوابا فإيّاه أردت،

(') المعجم الكبير، الطبراني: ج٠٠ ص٤٠٤ ـ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) الضحل: القريب القعر. والضحل: الماء الرقيق على وجه الأرض ليس له عمق، وقيل: هو كالضحضاح إلا أن الضحضاح أعم منه لأنه فيما قل أو كثر، وقيل: الضحل الماء القليل يكون في العين والبئر والجمة ونحوها وقيل: هو الماء القليل يكون في الغدير ونحوه (لسان العرب ـ ابن منظور: ج١١ ص٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) كذب المُغيرة في ُّهذه فإنّه لم يكتف بالإعانة علَى علي(ع) بل صار يسبّه ويلعنه علناً.

وإن يكن خطئاً فمنه نجوت، ولى ذنوب كثيرة، لا قبل لي بها«(١).

وفي تاريخ اليعقوبي:

« ... ووجه جبير بن مطعم، فمكر به المغيرة، وحمل عنه خبراً إلى عمر، وقال له:ولّني، يا أمير المؤمنين. قال: أنت رجل فاسق! قال: وما عليك منّي؟ كفايتي ورجولتي لك، وفسقي على نفسي فولاه الكوفة، فسألهم عن المغيرة، فقالوا: أنت أعلم به وبفسقه. فقال: ما لقيت منكم يا أهل الكوفة! إن وليتكم مسلماً تقياً قلتم: هو ضعيف، وإن وليتكم مجرماً، قلتم هو فاسق. فيقال إنّه ردّ سعد بن أبي وقاص «(٢).

وفي هذا الخبر شهادة صريحة من الخليفة عمر بن الخطّاب على المغيرة بأنّه فاسق، والفسق لا يؤمّ شخصين، فكيف بمصر واسع مثل الكوفة وفيها من فيها من البدريّين. على أنّ المغيرة لم ينف عن نفسه الفسق الذي اتّهمه به عمر، بل أكّده في قوله: « وفسقي على نفسي «. ويُضاف إلى شهادة عمر شهادة أهل الكوفة حين قالوا: « أنت أعلم به وبفسقه «! فالمغيرة فاسق بشهادة الخليفة والصحابة والتابعين. ومع ذلك يسمّيه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبى حنيفة « إماماً من أئمة المسلمين «.

## وفي فضائل الصحابة:

«عن سفيان بن منصور، عن هلال، عن عبد الله بن ظالم، وذكر سفيان رجلاً فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم، قال: سمعت سعيد بن زيد، قال: لمّا قدم معاوية الكوفة أقام المغيرة بن شعبة خطباء يتناولون عليّاً، فأخذ بيَدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى هذا الظّالم الذي يأمر بلعن رجل من أهل

<sup>(&#</sup>x27;) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: ج١ ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص١٥٥.

لقد استعظم الإمام أحمد بن حنبل لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) ولذلك هذ ب العبارة فقال: ينالون من علي ، بدل يلعنون علياً ، لكنه في معرض رواية الحديث لا بد له من روايته بلفظه، كما تقتضيه أصول الفن ، فوقع في ما فر منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هذه شهادة سعيد بن زيد أحد العشرة المبشّرين بالجنّة على المغيرة بن شعبة بأنّه ظالم، فهو يتحدّث عمّن أمر بلعن عليّ بن أبي طالب(ع)، وفاعل ذلك هو من أقام خطباء ينالون من عليّ إرضاءً لمُعاوية، وهو المُغيرة بن شعبة. والعجيب أنّ المغيرة نفسه يذكر أنّه سمع رسول الله(ص) ينهى عن سبّ الأموات، فما أعظم احترام المغيرة لكلام رسول الله(ص)!

قال الهيثمي في موارد الظمآن:

« ... حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا الملائي وأبو داود الجعفري، قالا: حدّثنا سفيان عن زياد بن علاقة، أنّه سمع المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله (ص): لا تسبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء «(٢).

يقيم المغيرة خطباء يلعنون علياً (ع) بعدما علم أن النبي (ص) قال: «يا علي من سبّك فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ الله تعالى «. ومع ذلك بقى المغيرة يتمتّع بحصانة منيعة ويتقلّد المناصب الرّفيعة، ويستمع إليه من عميت قلوبهم التي في صدورهم، ليقولوا بعد ذلك بكل وقاحة وصلافة: حدّثنا المغيرة بن شعبة عن رسول الله (ص)!!

واتُّهم أبوبكر المغيرة بن شعبة، إذ ردّ خبره في ميراث الجدّة حتى أخبره

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة، الإمام أحمد بن حنبل: ص٣٢.

 $<sup>(^{7})</sup>$  موارد الظمآن، الهيثمي: ج٦ ص ٢٨٩ ح ١٩٨٧.

معه محمّد بن مسلمة، ذكر ذلك جماعة، منهم: الغزالي في [المستصفى] (١). وذكر أبو جعفر الإسكافيّ: أنّ المغيرة كان يضع الأحاديث القبيحة في أمير المؤمنين(ع) بترغيب من معاوية بن أبي سفيان. واتهمه عمر بن الخطّاب، إذ ردّ خبره في دية الإملاص، فقد جاء في [تذكرة الحفاظ]: «وروى هشام عن أبيه المغيرة بن شعبة: أنّ عمر استشارهم في إملاص المرأة يعني السقط فقال له المغيرة: قضى فيه رسول الله (ص) بغرّة، فقال له عمر: إن كنت صادقاً فأت أحداً يعلم ذلك. قال: فشهد محمّد بن مسلمة أنّ رسول الله (ص) قضى به «(٢) ومعلوم أنّ محمّد بن مسلمة شارك في الهجوم على بيت فاطمة (ع) إلى جنب المغيرة.

زنا، ورشوة، وكذب، وتزوير، وغش، وخديعة، وسب ولعن لأولياء الله تعالى.. فمتى حَسُن إسلامه؟!!

وهل بعد هذا يلام أتباع أهل البيت عليهم السلام في عدم أخذهم برواية هذه الأشباه والنظائر؟ أليس من حقهم ألا يشوهوا صحائف كتبهم بهذا وأمثاله؟ ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْم يَشْكُرُونَ ﴾ (٣).

ولقد اتّفق علي (ع) وعثمان في شهادتهما على المغيرة بن شعبة على أنّه ليس هناك، وهي كلمة عظيمة في لغة العرب يقصد بها دناءة الهمّة وقلّة المروءة. وعلي (ع) وعثمان اثنان من الخلفاء الرّاشدين ومن المبشّرين بالجنّة في كتب الجمهور، فشهادتهما معاً لها وزنّها، وهذا نصّ ما جرى بينهما بخصوص المغيرة ومعاوية: « فقال عثمان: قد علمت والله ليقولن الذي قلت،

<sup>(</sup>١) المستصفى، الغزالي: ج١ ص١٥٣.

<sup>(</sup>۲) تذكرة الحفاظ، الذهبي: ج١ ص٨

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٥٨.

أماوالله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك، ولا جئت منكراً أن وصلت رحماً وسدد تخلة وآويت ضائعاً ووليت شبيهاً بمن كان عمر يولّي، أنشدك الله يا عليّ، هل تعلم أنّ المغيرة بن شعبة ليس هناك قال: نعم، قال: فلم تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته، قال عليّ: إنّ عمر كان يطأ على صماخ من ولّى، إن بلغه عنه حرف جَلَبَة ، ثمّ بلغ به أقصى العقوبة، وأنت لا تفعل ضعفت ورققت على أقربائك، قال عثمان: وهم أقرباؤك أيضاً، قال: أجل إنّ رحمهم منّي على أقربائك، قال عليّ: أنشدك الله، هل تعلم أنّ معاوية كان أخوف لعمر من يرفأ غلام عمر له، قال: نعم، قال عليّ: فإنّ معاوية يقتطع الأمور دونك يرفأ غلام عمر له، قال: وأنت تعلم ذلك فلا تغيّر عليه (١٠).

#### المغيرة والصلاة:

## في المعجم الكبير:

«حدّثنا أحمد بن رشدين المصريّ، حدّثنا يوسف بن عديّ، حدّثنا رشدين بن سعد، عن قرّة بن عبد الرّحمن وعقيل ويونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزّبيْر، أخبره عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه أبي مسعود، أنّه قال للمغيرة بن شعبة: وأمسى بصلاة العصر، أما والله، لقد علمت أنّ جبريل(ع) نزل فصلّى، فصلّى رسول الله (ص) ثم صلّى، فصلّى رسول الله (ص) ثم قال: هكذا أمرتُ «(٢).

وفي مسند أبي داوود: « ... حدّ ثنا المسعوديّ، عن زياد بن علاقة، قال:

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ج٣ ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير، الطبراني: ج٧ ص ٢٦٠.

صلّى بنا المغيرة بن شعبة فقام في الرّكعتين الأوليين فسبّحوا له فمضى في صلاته، فلمّا فرغ سجد سجدتين ثمّ سلم وقال: هكذا فعل رسول الله (ص) (١٠).

(ينسب بذلك السهو إلى رسول الله(ص))، ومن يدري؟ لعل سبب سهوه أنه كان يفكّر في أمّ جميل صاحبة العود!

وفي المُصنّف: «عن ابن أبي ليلى، عن الشّعبيّ، عن المغيرة بن شعبة، أنّه قام في الركعتين الأوليين فسبحوا به فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجد تين بعد التسليم، ثم قال: هكذا فعل رسول الله (ص) «(٢).

وفيه: عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، أنّه شهد المغيرة بن شعبة في يوم عيد صلّى بغير أذان ولا إقامة، ثمّ جاء يقاد به بعيره حتى خطب بعد الصلاة على بعيره (٣).

لقد مات المغيرة بن شعبة وهو مصر على لعن علي بن أبي طالب(ع)، مع أنّه سمع من رسول الله(ص) في فضائله ما سمع، وعلم أنّه من رسول الله بمنزلة هارون من موسى، وأنّ من سبّه فقد سبّ رسول الله(ص) فهل يكون بهذا السلّوك محترماً لرسول الله(ص) مراعياً حرمته في أهل بيته؟ بل هل يكون مصدّقاً له في ما قاله بخصوص علي (ع)؟ وبالمناسبة، ماذا تقول صحاح المسلمين في قضيّة لعن المسلم؟

في صحيح البخاري:

« ... أنّ ثابت بن الضّحّاك \_ وكان من أصحاب الشّجرة \_ حدّثه، أنّ رسول الله (ص) قال: من حلف على ملّة غير الإسلام فهو، كما قال: ليس على ابن

<sup>(</sup>١) مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي: ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصنّف، الصّنْعانِي: ج٢ ص٣٠١.

<sup>(</sup>٣) المصنف، الصنعاني: ج٣ ص٢٨٢.

آدم نذرٌ فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدّنيا عُذّب به يوم القيامة، ومَن ْ لعَن مُؤمناً فهُو َ كقتلِه ((١).

وفي صحيح مسلم (٢):

« ... عبد العزيز (يعنى ابن أبي حازم) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: استُعمِل على المدينة رجلٌ من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليّاً، قال: فأبى سهل، فقال له: أما إذ أبيت فقلْ لعن الله أبا التراب، فقال سهل: ما كان لعليّ اسم أحبّ إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعى بها فقال له: أخبرنا عن قصّته...«(٣).

عجيبٌ أمرُهمْ في التّغتِيم، بحيث يصلُ إلى والي المدينة الذي يُمثّل بالنّسبة إلى أيّامِنا مسؤول محافظة الماذا هذا التّغتِيم؟ ومَن المستفيدُ من الخفاء أسماء هؤلاء المُجرمين الذين يتبنّون بشكل رسميّ سبّ من قامت دولة الإسلام بسيفِه؟

هذا كلّ مارواه البخاري ومسلم في ما يخص ّ لغن المسلم، وهُما أعلم النّاس بما فعلت دولة أميّة في هذا الباب، بحيث لم تكتف بلعن أمير المؤمنين(ع)، وإنّما أضافت إليه سيّدي شباب أهل الجنّة وسيّدة نساء العالمين، كما هو معلوم في زمن الحجّاج بن يوسف الثّقفيّ، فقد كان سبّ أصحاب الكساء ممّا يُتقرّب به إلى الحاكمين.

لكنّهما (البخاري ومسلم)، توسّعا في اللّعن الذي لا يمس بساحة بني أميّة وأشياعهم، كما هو الحال في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

\_\_\_

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري، البخاري: ج(

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ۷: ۱۲۳ـ ۱۲٤.

<sup>(&</sup>quot;) صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: ج٧ ص١٢٣ ـ ١٢٤.

والنّامصة والمتنمّصة وأمورٍ مِن هذا القبيل، وما أكثر الأحاديث التي تركاها، وهي صحيحة على شرطهما، وشهد شاهد من أهلها \_\_\_ وهو الحاكم النّيسابوري \_\_ واستدركها عليهما، وفي كل مرة يقول: "هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه".

ففي صحيح مسلم وردت عبارة "لعن" ومشتقّاتها ١٠٠ مرّة، وفي صحيح البخاري ١٤٤ مرّة.

وفي سنن ابن ماجه وردت ١٣٨ مرة، لكنّه كان أشجع مِنْهما وأجرأ ويبدو ذلك من خلال أحاديث تحاشَينا ذِكرَها من بينها:

« ۲٦٠٩ ـ حدثنا أبو بشر بكر بن خلف. ثنا ابن أبى الضيف. ثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (ص): من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مَوالِيه، فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين «(١).

وفيه أيْضاً:

« ۲۷۱۲ ـ حد تنا أبوبكر بن أبي شيبة. حد تنا يزيد بن هرون. أنبأنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، عن شهر بن حو شب، عن عبد الر حمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي (ص) خطبهم وهو على راحلته. وإن راحلته لتقصع بجر تها. وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: "إن الله قسم لكل وارث نصيبه مِن الميراث. فلا يجوز لوارث وصية. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومَن ادّعى إلى غير أبيه، أو تولّى غير مَواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. لا يُقبل منه صر ف ولا عدل " (أو قال: عدل ولا صرف) «(٢).

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجة، محمّد بن يزيد القزويني: ج(1)

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر: ج۲ ص۹۰۵.

ولا يخفى أن ذيل هذا الحديث ينطِبق على زياد بن أبيه، وإنّما حملَه على ذلك معاوية فهُو شريكُه في اللّغن، وهذا ما لا يُريدون التطرّق إليه.

وفي سنن أبي داود:

« ـ حدثنا محمّد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التّيميّ، عن أبيه، عن عليّ (رض) قال: ما كتبنا عن رسول الله (ص) إلاّ القرآن، وما في هذه الصّحيفة، قال: قال رسول الله (ص):

"المدينة حرامٌ ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث حدثاً أو آوى مُحدِثاً فعليهِ لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين، لا يُقبل منه عدّل ولا صرْفّ، وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدْناهُم، فمن أخْفر مُسلماً فعليهِ لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين، لا يُقبلُ منه عدلٌ ولا صرْفٌ: ومن والى قوماً بغير إذْنِ مَوالِيه فعليْه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين لا يُقبلُ منه عدل ولا صرف "«(۱).

وفيه أيضاً:

«حدثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن حسان، ثنا الوليد بن رَباح، قال: سمعتُ نمرانَ يذكرُ، عن أمّ الدرداء، قالتْ: سمعتُ أبا الدرداء يقولُ: قال رسول الله (ص): (إنّ العبدَ إذا لَعَنَ شَيئاً صعدتِ اللّعنةُ إلى السماء فتُغلَقُ أبوابُ السماء دونَها، ثم تهبط إلى الأرض فتُغلق أبوابُها دونَها، ثم تأخذُ يميناً وشمالاً فإذا لَم تَجدُ مَساغاً رجعتْ إلى الذي لَعَنَ، فإن كان لذلك أهلاً وإلا رجعتْ إلى قائِلِها) «(٢).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، ابن الأشعث السجستاني: ج١ ص ٤٥١ ـ ٤٥٢.

<sup>(</sup>۲**)** سنن أبي داود: ج۲ ص٤٥٧.

« عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: (من ادّعى إلى غير أبيه أو انتَمى إلى غير مَواليه فعليه لعنة الله المتتابعة الى يوم القيامة) «(١). وفي سنن الترمذي:

«... التّيمي عن أبيه، قال: خطبنا عليّ، فقال: من زعم أنّ عندنا شيئاً نقرؤه إلاّ كتاب الله، وهذه الصحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب، وقال فيها: قال رسول الله (ص): المدينة حرمٌ ما بينَ عير إلى ثور، فمَن أحدثَ فيها حدثاً أو آوى مُحدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين، لا يَقبلُ الله مِنْه يومَ القيامة صرفاً ولا عدالاً، ومن ادّعى إلى غير أبيه أو تَولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمّة المسلمين واحدة يسْعى بها أدْناهُم «(٢).

وقد شدد كثيرٌ من العلماء في مسألة جوازِ لعن المسلِم، إلى درجة أنّ منْهُم من ذهب إلى عدم جوازِ لعن يزيد بن معاوية بعينه، لأنّه يُمكِنُ أن يكُونَ مات مُوحدا! ولذا لا ينبغي لعنه وإنْ كان قدْ فعل ما فعل مع آل رسول الله، فأمرُه إلى الله، إنْ شاء عذبه وإن شاء غفرله.

لكن هؤلاء المُشـددين أنفسهم حينما يتعلق الأمر بلغن أمير المؤمنين أخي رسول الله وموضيع سرة ووصيه ووزيره ومُستودع علمه وموضيع سرة وباب حكمته والناطق بحجّته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمّته، يتوقّفون مَبْهُو تِين كأنّما قُطِعت ألْسِنتُهم! لماذا؟

الجواب بسيطٌ، وهُو أنّهم بنَوْا لأنْفسِهم مَبانيَ يعتمدون عليها في تعبّدهم

(١) سنن أبي داود، ابن الأشعث السجستاني: ج٢ ص٥٠٢.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، الترمذي: ج۳ ص۲۹۷.

وفهمِهم للإسلام، فإذا عارضَتْها الآياتُ المُحكَمة والأحاديثُ الصّحيحة فتحوا أبوابَ (التّأويل) و(التّلفيق) و(لعلّ) و(عسَى) و(ربّما) و(قد يكونُ) وما أشبه ذلك من تحريفاتٍ طالما مارسَها أهلُ الكتاب، وصدق فيهم حديثُ رسول(ص) لتتبعُنّ سُنن مَنْ قبْلكُم حذو النّعل بالنّعل، وإلاّ فكيف يلتمِسُون ليزيد ما لا يلتمِسُونَه لأوّل منْ صلّى مع رسول الله(ص)؟ ولماذا يتردّدون ويُعتّمُون ويعتريهم التلّنبذُب والتّخبّط؟ أليست كلّ أحاديثِ النبي (ص) ومحكماتُ القرآن الكريم مؤيدةً لهُم؟ وممّن يخافُون والله أحق أن يخشوه إنْ كانُوا مُؤمنين؟

مسألةُ لعْن عليّ بن أبي طالب(ع) لا يُمكن أن تتحوّل إلى قضيّةٍ ثانويّةٍ، لأنّها ذات علاقةٍ بمسألةِ الإمامةِ. والذين أرادُوا أن يجْعلوها من الماضي المنسيّ لم يفلحوا ولن يُفلحوا، لأنّ لعن عليّ بن أبي طالب(ع) من العلامات الفاصلةِ بين الإيمان والكُفر، فمنْ سوّلتْ له نفسُه لعْنَ عليّ(ع) فإنّه لا حظّ له في الإسلام بشهادةِ النّبيّ الأكرم(ص)، كما جاء في كتب المسلمين:

# ففي الخصائص:

« (أخبرنا) أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يحيى بن ركريا، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي اسحاق، عن أبي عبد الله الجدليّ، قال: دخلت على أمّ سلَمَة، فقالت لي: أيُسبَ رسول الله (ص) فيكُم؟ قلت: سبحان الله أو معاذ الله. قالت شمعت رسول الله (ص) يقول: من سبّ عليّاً فقد سبّني «(۱).

وفي أسد الغابة:

(١) خصائص أمير المؤمنين(ع) ، النسائي: ص٩٩.

\_\_\_\_

«... قال سمعتُ أبا مرْيمَ السّلُوليّ يقولُ: سمعتُ عمّار بنَ ياسر يقولُ: سمعتُ رسول الله عزّوجلٌ قد سمعتُ رسول الله (ص) يقولُ لعليّ بن أبي طالب، يا عليّ إنّ الله عزّوجلٌ قد زيّنك بزينةٍ لمْ يتزيّن العبادُ بزينةٍ أحبّ إليه منْها الزّهد في الدّنيا فجعلك لا تنالُ من الدّنيا شيئاً ولا تنالُ الدّنيا منك شيئاً، ووهبَ لك حبّ المساكين ورضُوا بك إماماً ورضيتَ بهم أتباعاً، فطُوبَى لِمَنْ أحبّك وصدّق فِيكَ وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وكذَب عليك، فامّا الذين أحبّوكَ وصدَقُوا فيك فهمْ جِيرانُك في دَارِكَ ورُفقاؤكَ في قصرْرك، وأمّا الذين أبغضَوك وكذبُوا عليك فحق على الله أنْ يُوقِفَهُمْ مَوْقِفَ الكذّابين يومَ القِيَامَةِ ((۱).

وفيه:

« ... جعْفر بن سليمان، عن أبي هارون العبْديّ، عن أبي سعيد الخدّريّ، قال: كُنّا نعرف المُنافِقين نحن معاشِر الأنّصار ببُغْضِهم عليّ بن أبي طالب (٢٠). والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والذي يهُمّنا هُو سئلوك النّاس بعدما سمِعوا ذلك مِن رسول الله(ص) مباشرة. فإذا كانوا يحتَرمُون رسول الله(ص) وسنّته قولاً وفعلاً وتقريراً، فما بالهم تصرّفُوا عكْس ذلك تماماً؟ وإن كانُوا قد صدّقوا رسول الله(ص) اعتقاداً فلِماذا كذّبوه فعلاً؟

إنّ المؤمن الذي صدّق رسول الله(ص) في كلّ ما جاء به لا يَكُونُ إمّعة، يقولُ أنا واحدٌ مِنَ النّاس إنْ أحْسنُوا أحْسنْت، وإنْ أساءُوا وَسِعَنِي مَا يَسعُهُم، بلْ دليله ومُرشيده القرآن الكريم، والقرآن يكرّر أنّ أكثر النّاس لا يعْلمُون وأنّ أكثرهم لا يؤمنون وأنّ أكثرهم للحق كَارهُون...، فلَوْ أنّ مَنْ في الأرض جميعاً كَفَرُوا فإنّ ذلك لا يُغيّر من اعتقادِه

(١) أسد الغابة، ابن الأثير: ج٤ ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة، ابن الأثير: ج٤ ص ٣٠.

شيئاً، بل هُو لا يَسْتَوْحِسُ مِن قلّة ولا يزدادُ يقينُه بكثرةِ مَنْ يُشارِكُه المُعْتقد؛ وعليه، فلَوْ أَن مَنْ في الأرض جَميعاً سَبُّوا عَلِيّاً(ع) فإن ذلك لا يُؤثّر في ولاء المُؤمِن شيئا، لأنّه متوجّه بقلْبه وضميره ورُوحِه إلى نبيه(ص) يستلْهمُ من حديثِه ما يُنيرُ سبيلَهُ ويزيدُه بصيرةً في دينه، فإذا صادف قولاً يُخالفُ قولَ نبيه(ص) لم يفْتح البابَ لشياطين الجنّ والإنس، بلْ يَمضي على بصيرةٍ منْ ربّه ولا يَلتفِتُ أصْلاً؛ فإذا كان رسول الله(ص) مُصَدَّقاً في ما يقولُ بخصوص مَنْ يَسُبّ عليّاً وهو بلا شك صادقٌ في كلّ ما يقول ـ فإن حُكْم الذين فعلُوا ذلك حُكْمُ مَنْ سَبّ رسولَ الله(ص) سواء كانُوا صحابةً أو تابعِينَ أو مَغُولاً أوْ يَاجُوج ومَاجُوج، لا يُغيّرُ ذلك من القضيّةِ شيئاً. والذي يحاولُ أنْ يجدَ لذلك مَخْرجاً بِحَيْثُ يَجْمَعُ بيْنَ صِدقِ النبي (ص) وصِحّةِ فعل أولئك فإنّما يَكْذِبُ على نفْسِه، ويتَحمّلُ وزْرَ ضحايا كَذِبه لا ينقصُ ذلك منْ أوزارِهِمْ شيئاً.

#### روايات المغيرة:

في منتخب مسند عبد بن حميد: « عن أبي وائل، عن المغيرة، أنَّ رسول الله (ص) أتى سباطة بني فلان، فَفَحَجَ رجُليْهِ وبالَ قَائِما!! «(١).

وبما أنّ عائشة رورت أنّ النّبيّ لم يبلُ قائماً قطّ منْذ أنْزل عليه القرآن، فقط تكلّف ابن قُتيْبة أمْراً عسيراً في محاولة الجَمع بيْن حديثها وحديث لحُذيفة في أنه(ص) بال قائِماً، وإليك ما قالَهُ:

« ونحن نقول ليس هاهُنا بحمد الله اختلافٌ، ولم يبُلْ قائماً قط في منْزله والموضع الذي كانت تحضرُه فيه عائشة (رضى الله عنها)، وبال قائماً [!!] في المواطِن التي لا يُمكن أنْ يطمئن فيها، إمّا للثق في الأرض وطين أو قذر،

<sup>(</sup>۱) منتخب مسند بن عبد بن حمید، عبد بن حمید بن نصر: ص ۱۵۲.

وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله (ص) حذيفة يبول قائماً كان مزبلة لقوم، فلم يُمكِنه القعود فيه ولا الطمأنينة، وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار «(١).

نعم، ولا ينبّئك مثلُ خبير!!

ويبقى تمحّلُ ابن قتيبةً كَبيْتِ العنكبوت، لأنّ مِن نساءِ النّبيّ وصحابته من لا يقبل ذلك:

ففي مسند أحمد «عن عائشة: مَنْ حدّثك أنّ رسول الله (ص) بال قائماً فلا تُصدّقه. ما بال رسول الله (ص) قائما منذ أنزل عليه القرآن «(٢).

وفي المستدرك: « ...قال: سمعت عائشة تُقسِم بالله ما رأى أحد رسول الله (ص) يبول قائماً منذ أنزل عليه الفرقان. وعقب الحاكم بقولِه: هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه والذي عندي أنهما لمّا اتفقا على حديث منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة أنّ رسول الله (ص) أتى سباطة قوم فبال قائماً وَجَدا حديث المقدام عن أبيه عن عائشة (رضى الله عنها) معارضاً له فَتركاه والله أعلم!! «(٣).

وفي سنن ابن ماجه: « عن عُمر، قال: رآني رسولُ الله (ص) أبول قائماً، فقال: ياعمر لا تَبُلْ قائماً. فما بُلت قائماً بعد ((٤).

وفيه أيْضاً \_ نفس الصّفحة \_ عن جابر بن عبد الله: « نهى رسول الله (ص) أن يبول قائما «.

(١) تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة: ص٨٧

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{Y}})$  مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج $^{\mathsf{Y}}$  ص $^{\mathsf{Y}}$ 1، ۱۹۲، ۲۱۳

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ١: ١٨١ و١٨٥.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني: ج١ ص١١٢.

وفي سنن الترمذي: « قال أبو عيسى: حديثُ عائشة أحسنُ شيء في الباب وأصح «(١).

وفيه: « وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود، أنّه قال: من الجَفاء أن تبول وأنت قائم «(٢).

وقد عَلِمَ جميعُ أهل القبلة أنّ أبعدَ الخلق من الجفاء رسولُ الله(ص) بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وقوله: « أدّبني ربي فأحسن تأديبي «.

وفي معجم الصحابة: «حدّثنا علي بن محمّد، حدّثنا أبو سلمة، حدّثنا حماد بن سلمة، حدّثنا حميد، عن الحسن، عن مهاجر بن قنفذ، قال: أتيتُ النّبيّ (ص) وهُو َ يَبولُ، فسلّمت عليه، فلمْ يردّ حتّى فرغ، فتوضّأ وردّ عليّ «(٣). وفي سنن البيهقي الكُبرى:

« قال الإمام (رحمة الله تعالى): وقد قيل كانت العرب تستشفي لِوَجَع الصُّلْب بالبوْل قائماً، فلعلّه كان به إذ ذاك وجعُ الصلّب، وقد ذكره الشافعيّ (رحمه الله تعالى) بمعناه، وقيل إنّه فعل ذلك، لأنّه لم يجد للقعود مكاناً أو موضعاً والله أعلم «(٤).

ثُمَّ إنَّه روى بعد ذلك بأسطر في نفس الصفحة حديث عائشة: « ما بال رسولُ الله (ص) قائماً منذ أنزل عليه القرآن «(٥).

« وعن سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: « قال عمر (رض): البولُ قائماً

(١) سنن الترمذي، الترمذي: ج١ ص١٠.

\_\_\_

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، الترمذي: ج١ ص١١.

<sup>(&</sup>quot;) معجم الصحابة: ج٣ ص٥٩.

<sup>(</sup>٤) السنن الكُبرى، البيهقي: ج١ ص١٠١.

<sup>(°)</sup> نفس المصدر: ج١ ص١٠٠.

أحصن للدّبر «<sup>(١)</sup>.

وحتى يرستخوا ذلك في الأذهان فقد نسبوا نفس الشّيء إلى عليّ بن أبي طالب(ع). ففي السنن الكبرى للبيهقي: « عن الأعمش عن، أبي ظبيان، قال: رأيت على بن أبي طالب بالرحبة بال قائما«(٢).

[والرّحبة كما لا يَخفى مكانٌ عموميّ، يجتمع فيه شيوخ العشائر والقُرّاء والشّعراء...!!].

وقال النوويّ: « أمّا حكم المسألةِ، فقال أصحابنا يُكره البول قائماً بلا عُذر كراهـة تنزيه ولا يُكره للعُذر، وهذا مذهبُنا. وقال ابن المنذر: اختلفوا في البول قائماً، فثبت عن عمر بن الخطّاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنّهُم بالُوا قياماً... (٣٠).

وفي صحيح مسلم: « ... قال المغيرة فأقبلت معه حتى نَجِد النّاس قد قد مُوا عبد الرّحمن بن عوف، فصلّى لهم فأدرك رسول الله (ص) إحدى الرّعتين فصلّى مع النّاس الرّكعة الآخرة، فلمّا سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله (ص): يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين!! فأكثروا التّسبيح، فلما قضى النّبي (ص) صلاته أقبل عليهم، ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم يغبطهم أن صلّوا الصّلاة لوقتِها «(٤).

أقول: هناك سؤال واحدٌ وهُوَ: هل كانتْ تلك أوّل َ مرّةٍ صلّى فيها أحدُهم إماماً ورسول الله(ص).

خلفَه مأمومٌ أم هُناك غيرُها؟ فإن يكن هناك غيرُها فما أكثرَ الذين أمُّوا

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر: ج١ ص١٠٢.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر: ج۱ ص۲۸۸.

<sup>(&</sup>quot;) المجموع، النووي: ج٢ ص٨٥

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ج1 ص٣١٧.

رسول الله (ص)، وإن تكن الأولى فما أجرأ عبد الرّحمن بن عوف على الله وما أحرصَ لله على الله وما أحرصَ على الرياسة! والعجبُ مِن عُمر كيف لم يعترض عليه!! بل العجب أنّهم لم يقد موا أبا بكر! وإذا كانوا يُقد مُون ورسولُ الله (ص) حيّ بيْن أظهرهم فكيف يُتعَجّب من تقديمهم بعد وفاته ؟ ويقول المغيرة: "فأفزع ذلك المسلمين" ولا أدري لماذا يفزعون؟! فَمَنْ قدم عبد الرحمن بن عوف إذاً؟ ولم لم ينتظروا رسول الله (ص)؟

وفي الصحيح: « ... عروة بن المغيرة بن شعبة يُحدّث عن المغيرة، أنّه كان مع رسول الله(ص) في سفر، وأنّه ذهب لحاجة له، وأنّ مغيرة جعل يصب الماء عليه، وهو يتوضاً فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ومسح على الخفيّن «(۱). [ينسب ذلك إلى رسول الله].

وفي مسند أبي داوود: «عن عمر بن وهب التّقفي، عن المغيرة بن شعبة، قال رأيت رسول الله (ص) مسح على العمامة والخفّين!!!«(٢).

في مسند ابن المبارك: « ... عن قطبة بن مالك قال: نالَ المغيرةُ بن شعبةً مِن عليّ بن أبي طالب، فقال له زيد بنُ أرقم، أما إنّك قد علمت أنّ رسول الله (ص) كان ينْهى عن شتم الهلْكَى فلِمَ يسُبّ عليّا وقد مات؟ «(٣).

بل إنّ المغيرة نفسه يروي في النّهي عن سبّ الأموات(٤):

« ...حدّ ثنا و كيع، حدّ ثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة، قال: نهى رسول الله (ص) عن سبّ الأموات. حدّ ثنا عبد الله، حدّ ثني أبي، حدّ ثنا أبو نعيم، حدّ ثنا سفيان عن زياد، قال سمعت المغيرة بن شعبة، قال:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج١ ص٥٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) مسند أبي داوود: ص٩٥.

<sup>(&</sup>quot;) مسند ابن المبارك، عبد الله المبارك: ص١١١.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل: ج٤ ص٢٥٢.

قال رسول الله (ص): لا تسبّبوا الأموات فتؤذُوا الأحْياء ((١). حدّ ثنا عبد الله، حدّ ثنا أبي، حدّ ثنا عبد الرّحمن، حدّ ثنا سفيان عن زياد بن علاقة، قال سمعتُ رجلاً عند المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلم): لا تسبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء (٢).

وفي مسند أبي داوود: «عن الحُرّ بن الصّباح النّخعيّ، قال: سمعتُ عبد الرّحمن بن الأخنس، قال: شهدتُ المغيرة بن شعبة يخطبُ فنالَ مِنْ عليّ (رض) فقام سعيد بن زيد...«(٣).

وفي المُصنَنف للصنْعانِيّ: عن عثمان بن أبي سويد، أنّه ذكر لعمر بن عبد العزيز المسـح على القدمين فقال: لقد بلغني عن ثلاثة من أصـحاب محمّد (ص) أدناهُم ابن عمّك المغيرة بن شُعبة، أنّ النّبيّ (ص) غسل قدميْه (3).

وفيه أيْضا: «عن المغيرة بن شعبة أنّه استأذن رجلٌ على النّبيّ (ص) وهو بين مكّة والمدينة؛ فقال قد فاتني الليلة حزّبي من القرآن وإنّي لا أوثر عليه شيئا «(٥).

ورد فيه أيضاً: « ... عبيد، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال: السّقطُ يُصلّى عليه ويُدعى لأبويه بالعافية والرّحمة «(٢).

وفي الآحاد والمثاني للضحاك: « ... عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل أحدُّ رسولَ الله (ص) عن الدّجال أكثر ما سألته

\_

<sup>(&#</sup>x27;) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أبى داود الطيالسي، سلمان بن داود الطيالسي: ص٣٢.

<sup>(</sup>٤) المصنف، عبد الرزاق الصنعاني: ج ١ ص ٢١.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر: ج٣ ص٣٦٣.

<sup>(</sup>¹) نفس المصدر: ج٣ ص ٥٣٠.

وفيه (ص ٢٠٠) أن رسول الله(ص) انْتَهَرهُ فشكا ذلك إلى عمر!!

وفيه (ص ٢٠١) إنّي آخر النّاس عهدا برسول الله (ص) ... وقد سبق تكذيب عليّ(ع) له، وقولُه إنّ آخر النّاس عهدا برسول الله(ص) قُثَمُ بنُ عبّاس. ومثله في تاريخ الطبري و٢: ٢٣٩ و٢: ٤٥٣.

وروى ابن عساكر ما يلي:

«... سلمة وعلي، عن ابن إسحاق، عن عمران بن أبي كثير، قال: قدمت الشام فإذا قبيصة بن ذؤيب قد جاء برجُل من أهل العراق، فأدخلَهُ على عبد الملك بن مروان فحد ثه عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة أنّه سمع النّبي (ص) يقول إنّ الخليفة لا يُناشَد، قال فأعظي و كُسِي وحُبي، قال فحك في نفسي شيءٌ فقد من المدينة فلقيت سعيد بن المسيّب فحد ثته فضرب يده بيدي، ثم قال قاتل الله قبيصة كيف باع دينه بدنيا فإنية، والله ما مِن امرأة مِن خُزاعة قعيدة في بيتها إلا قد حفظت قول عمرو بن سالم الخُزاعي لرسول الله (ص) ولا اللهم إنّي ناشئ محمّدا حِلْف أبينا وأبيه الأتلدا أفَيُنَاشَدُ رسولُ الله (ص) ولا يناشَد الخليفة؟ قاتل الله قبيصة كيف باع دينه بدنيا فانية (ث).

وفي تاريخ الطبري:

« وقال المغيرة بن شعبة لمّا دُفن عُمر أتيتُ عليّاً، وأنا أحِب أنْ أسْمع منه في عُمر شيئاً، فخرج ينفُضُ رأسَه ولحيتَه وقد اغتسلَ وهو مُلتحِف بثو ب لا يشك أن الأمر يصير إليه، فقال: يرحمُ الله ابن الخطّاب، لقد صَدَقَت ابنة أبي

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني، الضحاك: ج١ ص٥٤.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۲۳ ص٥١٩.

حثمة، لقد ذهب بخيرها ونَجَا مِن شرّها، أما والله ما قالتْ ولكن قُوّلت!!«(١). وأيْضا في تاريخ الطبري:

« ثم لقي علياً، فقال: إن عبد الرّحمن رجل مجتهد، وليس والله يبايعك إلا بالعزيمة فاقبل فلذلك قال علي تُحُد عة، قال: ثمّ انْصرف بعنمان إلى بيت فاطمة ابنة قيس فجلس والنّاس معه، فقام المغيرة بن شعبة خطيباً، فقال: يا أبا محمد، الحمد لله الذي وفّقك، والله ما كان لها غير عثمان، وعلي جالس، فقال عبد الرّحمن: يا ابن الدّباغ ما أنت وذاك، والله ما كنت أبايع أحداً إلا قلت فيه هذه المقالة! «(٢).

هذا رأي عبد الرّحمن بن عوف في ابن الدّبّاغ بمحْضر الصّحابة، ومن بينهم بعض المبشّرين بالجنة، ولم يعترض عليه أحد، ولم يَردّ عليه أحداً! وفي كتاب السّقيفة وفدك:

« قال المغيرة بن شعبة، لعثمان: أما والله لو بُويع غيرك لما بايعناه، فقال عبد الرّحمن بن عوف: كَذبْت، والله لو بُويع غيره لبايعْته، وما أنْت وذاك يا ابن الدّبّاغة والله لو وَلِيَها غيره لقلت له مثل ما قلت الآن، تقرّباً إليه وطمعاً في الدّنيا، فاذهب لا أبا لك. قال المغيرة: لولا مكان أمير المؤمنين لأسمعتك ما تكرة، ومَضبا (٣).

وهذه شهادة من عبد الرّحمن بن عوف أحدِ العشرةِ المُبشرين بالجنّة، يقول له: [تقرّباً إليه وطمعاً في الدّنيا] وليت المغيرة أسسْمع عبد الرّحمن بن عوف المُبشر بالجنّة ما يُكرَهُ، فيستفيد من ذلك الباحثون والمحقّقون من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٣ ص٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبري: ج۳ ص۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) السّقِيفة وفدك، الجوهري: ص٨٧

هذه الأمّة ممّن لا تأخذهم في الله لومة لائم. ومن كلام المغيرة:

في المستطرف: « قال المغيرة بن شعبة: اشكُر من أنعمَ عليك وأنعِم على من شكرَك، فإنّه لا بقاء للنّعم إذا كفرت ولا زوال لها إذا شكرت! «(١).

وقد كان المغيرة من خِيرة الشاكرين وهو الأعرابيّ الذي قَتلَ رُفقاءَه في السّفر غدْراً، ثم انضم إلى جيش رسول الله(ص) حقْناً لِدَمِه، ثم أصبح فيما بعد أميراً على الكوفة، وفيها من فيها من الصّحابة والقُرّاء... فكان من شكره لله على ذلك أنْ وظف خُطباء يلْعنُون على بن أبى طالب(ع)!

#### المغيرة والرياء:

في مسند أحمد: «عن علي بن أبي طالب(ع): أظُن المغيرة بن شُعبة يحد تُكم أنّه كان أحدث النّاس عهداً برسول الله (ص) قالوا: أجلْ عن ذلك، جنْنا نسألُك، قال: أحدث النّاس عهداً برسول الله (ص) قُتَمُ بن عبّاس (٢٠).

وقد روى ابن سعدٍ وغيره ما يُكذّب المغيرة في دعواه.

والمسألةُ نفسُها في تاريخ الطبري: «قال ابن اسحاق: وكان المغيرة بن شعبة يدّعى أنّه أحدث النّاس عهداً برسول الله (ص) ويقول: أخذت خاتمي فألقيتُه في القبْر، وقلت: إنّ خاتمي قد سقط وإنّما طرحتُه عمداً لأمس رسول الله فأكون آخر النّاس به عهداً. حدّثنى ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن أبيه إسحاق بن يسار، عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن مولاه عبد الله بن الحارث، قال:

<sup>(</sup>١) المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي: ج١ ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج ١ ص ١٠١.

اعتمر "تُ مع علي" بن أبى طالب في زمان عُمر أو زمان عُثمان، فنزلَ على أختِه أمّ هانىء بنتِ أبى طالب، فلمّا فرغ من عمرتِه رجع، وسكبت له غسلا فاغْتسل، فلمّا فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق، فقالوا: يا أبا الحسن جئناك نسألُك عن أمر نُحب أن تُخبرنا به، فقال: أظن المغيرة يحد "ثكم أنّه كان أحدث النّاس عهدا برسول الله (ص)، قالوا: أجل عن ذا جئناك نسألك، قال: كَذَب كان أحدث النّاس عهداً برسول الله قثم بن العباس (۱).

قال ابن عبد البر": « وأصح ذلك أنّه نزل في قبره العباس عمّه وعلي رضى الله عنهما معه وقُثم بن العباس والفضل بن العباس، ويقال كان أوس بن خولي وأسامة بن زيد معهم، وكان آخرَهُم خروجاً من القبر قثم بن العباس، وهو وكان آخرَ النّاس عهدا برسول الله، ذكر ذلك ابن عباس وغيره، وهو الصحيح، وقد ذُكِر عن المغيرة بن شعبة في ذلك خبر "لا يَصِح"، أنْكرَهُ أهل العلم ودفعوه «(٢).

وقال أيْضا في ترجمة قدْم بن العباس: « واستشهد قدْم بسمرقند، قال ابن عبّاس: هو آخر النّاس عهداً برسول الله (ص) ، وذلك أنّه كان آخر من خرج من قبره ممّن نزل فيه، وقد ادّعى ذلك المغيرة بن شعبة لقصّة ذكرها، فأنكر ذلك ابن عبّاس وقال: آخر النّاس عهداً بالنّبي (ص) قدْم بن العبّاس، وقد روى عن علي مثل ذلك سواء في أنّه أنكر ما ادّعى المغيرة من ذلك وقال: آخر النّاس عهداً بالنّبي (ص) قدْم بن العبّاس «<sup>(٣)</sup>.

(۱) تایخ الطبری، الطبری: ص ٤٥٢ ـ ٤٥٣.

<sup>(</sup>۲) الاستيعاب، ابن عبد البر: ج۱ ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ج٣ ص١٣٠٤.

## وفي الاستيعاب أيضاً:

«عن أبي عمران الجوني عن أبي عسيم، قال: لمّا قبض النّبي (ص) قالوا: كيف نصلّي عليه، قال: ادخلوا من هذا الباب أرسالاً أرسالاً ثم صلّوا عليه، واخرُجُوا من الباب الآخر، قال: فلمّا وضعُوه في لحُده، قال المغيرة بن شعبة، إنّه قد بقي من قِبَل قدميْه شيءٌ لم يصلح قالوا فادخلْ فأصلِحْه فدخل فمس قدمَى النّبي (ص) «(١).

تارة يقول المغيرةُ: أخذتُ خاتَمي فألقيتُه في القبر وقلتُ: إنّ خاتمي قد سقط، وإنّما طرحته عمْداً لأمس رسول الله فأكون آخر النّاس به عهداً، وتارة يقول: إنّه قد بقي من قِبَل قدمَي النّبي شيء لم يصلح [قالوا فادخل فأصلحه] فدخل فمس قدمَي النبي (ص).

إنّ الرجل لِضعَته وإفلاسيه من القِيَم لا يُبالي أن يُحاول استغلال أعظم مصيبة حلّت بالمسلمين لإشباع رغْبة الرّياء والسّمعة في نفسيه. فهُو مُتّهم بالزّنا، والنّاس أمثال عبد الرّحمن بن عوف والمصريّين يُنادونه يا "أعور"، وعمر بن الخطاب يَجْبَهُه بقوله: "أنت رجل فاسق"، فأيّ سبيل إلى المعالي والهمم بعد هذا إلاّ الكذب ولا شيء غير الكذب! وبينما يَحزنُ المسلمون لوفاة النبي (ص) وانقطاع الأخبار من السـمّاء، يُخطّط المغيرة كيف يفتخرُ على غيره من النّاس بأنّه آخرُهم عهداً برسول الله(ص).

وفي تاريخ الطبري:

« ... وهم خمسة معهم ابن عمر، وطلحة غائب، وأمَرُوا أبا طلحة أن يحْجبهم، وجاء عمرو بن العاص والمغيرةُ بن شعبة فجلسا بالباب فَحَصَبَهُمَا

(١) الاستيعاب، ابن عبد البر: ج٤ ص١٧١٥.

سعْد وأقامَهما، وقال: تريدان أنْ تقولاً حضرْنا وكُنّا في أهل الشّورى ... «(۱). أقول: ما أعرف سعْداً بحالِ المغيرة وعمرو بن العاص، وهذه شهادةٌ تزيد المؤمنين إيماناً!

وذكر ابن عساكر ما يلي:

« ... قال المعافى: وقد روينا بإسناد لم يحضر الآن، ولعله يأتي فيما بعد، أنّ المغيرة بن شعبة خطبَ حرقة هذه، فقالت له: إنّما أردْت أن يُقال تزوّج ابنة النّعمان بن المنْذر، وإلاّ فأيّ حظ لأعور في عمْياء!!«(٢)?

وفي المستطرف « وحُكِي أنّ المغيرة بن شعبة لما ولي الكوفة سار إلى دير هند بنت النّعمان، وهي فيه عمياء مترهّبة، فاستأذن عليها، فقالت: من أنت، قال: المغيرة بن شعبة الثقفي، قالت: ما حاجتك، قال: جئت خاطباً قالت: إنّك لم تكن جئتني لجمال ولا مال ولكنّك أردْت أن تتشرّف في محافل العرب، فتقول: تزوّج ثت بنت النّعمان بن المنّذر، وإلا، فأي خير في اجتماع عمياء وأعور (٣).

والقصّة نفسها في الأغاني:

« ... وكانتْ وفاتُها بعد الإسلام بزمان طويل في ولاية المغيرة بن شعبة الكوفة، وخطبَها المغيرة فردّته، أخبرني عمّي، قال: حدّثني ابن أبي سعد قال: حدثنا عليّ بن الصبّباح، عن هشام بن محمّد بن الكلبيّ، عن أبيه والشرفيّ بن القطاميّ قالا: مرّ المغيرة بن شعبة لمّا ولاّه معاوية الكوفة بدير هند، فنزلَه ودخلَ على هند بنت النّعمان بعد أن استأذن عليها، فأذنت له

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٣ ص٢٩٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج(Y)

 $<sup>(^{7})</sup>$  المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي: ج  $^{7}$  ص  $^{2}$ 

وبسطت له مســْحاً فجلس عليه، ثم قالت له: ما جاء بك، قال: جئْتك خاطباً قالت: والصليب، لو علمْتُ أنّ في خصلة من جمال أو شباب رغّبتْك في " لأجبْتُك، ولكنَّك أردْت أن تقول في المواسم ملكنت مملكة النَّعمان بن المنْذر ونكحْت ابْنتَه، فبحق معبودك أهذا أردْت، قال: أيْ والله، قالت: فلا سبيل إليه، فقام المغيرة وانصرف، وقال فيها:

فَلَقَدْ رددْتِ على المُغيرةِ ذِهْنَهُ إِنَّ الملوكَ نَقِيتَهُ الأَذْهَانِ

أَدْرَكتِ مَا منَّيْتُ نَفْسِي خَالِياً للله درِّكِ يابْ نَهُ النَّعْمَان يا هِنْدُ حَسْبُكِ قدْ صدقْتِ فأمْسِكِي فالصّدْقُ خيْرُ مَقَالَــةِ الإنسان(١١)

وفي رواية أخرى إنّ الملوك بطيّة الإّذْعَان

وإلى هذه القصّة أيْضاً أشارَ ياقوتُ الحَمَويّ بقوله: « وهنْد هذه صاحبة القصّة مع المغيرة بن شعبة «(٢).

هذه القصلة تؤكّد سوء نيّة المغيرة وبحثَه عن السّمْعة، على مذهبِ من قال: "الغايةُ تُبرّر الوسيلة"، حتى لو اقْتضيى ذلك الزّواجَ من عجوزِ عمْياءَ؟ المُهمّ أنْ يُقال إنّه تزوّجَ بنتَ ملكٍ منْ ملوكِ العرب. ولله درّ هذه العربيّة التي حافظت على أخْلاق بَنات الملوكِ وأوْجعتْ قلْبه بتلْك الكلمة الصــّريحة الْقَارِصَة، وأخبرتْه بما في نفْسه من خبْث الطّويّة، حيثُ قالتْ: إنّما أردْت أنْ يُقال تزوّج بنْت النّعمان بن المنّذر! مثلُ هذه المرأة أوْعي منْ كثير منْ أهْل زماننا الذين يُطالِعون بأعْيُنهم كلّ المُوبقات التي أقْدم عليها المغيرة، ومع ذلك يبْقى في أعْيُنهم جليلَ القدر، وفوقَ كلّ اعْتبار ويسـألون الله تعالى أن

<sup>(&#</sup>x27;) الأغاني: ج٢ ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان، ياقوت الحموى: ج٢ ص٥٤٢.

يرْضَى عنه ويرْفع مقامَه. يسألون الله تعالى ذلك ولا يعتريهم حياءٌ وهُم يتلون قوله تعالى: ﴿فَإِن تَرْضَوُ الْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِين ﴾. وقد شهد عمر بن الخطّاب وأهل الكوفة بفسق المغيرة.

المهم عند المغيرة بن شعبة أن يقال آخر النّاس عهداً برسول الله(ص)، ويقال حضر الشّورى، ويقال تزوّج بنت النّعمان. المهم أن يقال في الأرض، لا ما يكونُ عليه الأمر في السّماء، وهذا ما يُتَوَقّعُ ممّن هو محجوبٌ عن السّماء.

### وفي تاريخ دمشق:

« ... عبدالملك بن عبيد الله الثّقفي، عن أشياخ من ثقيف والهذلي ويعقوب بن داود، عن أبيه وغيرهم يزيد بعضهم على بعض، أنّ المغيرة بن شعبة، قال لزياد وهو بفارس وجّهَهُ إليه معاويةُ: أبا المغيرة خذْ لنفسك من هذا الرجل قال أشرِرْ، علي قإنّ المُسْتشار مُؤتَمن، قال: أرى أن تنقل أصلك إلى أصْلِه وتَصِل حبْله، وتُعير النّاس منْك أُذنا صمّاء، قال: قلت: ما لا يكونُ يا ابْن شُعبة مغرس في غيْر منْبته لا عرق يسْقيه ولا مَدرَة!! «(١).

لا بأس أن يُعير زياد النّاس منه أذنا صمّاء، لكن ما العملُ مع قول النبي (ص): الولكُ للفراش وللعاهر الحجر؟ وقولِ الله تعالى (ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله...) وهل هناك أرْذَلُ ممّن ينتفي من أبيه لينتسب إلى زانٍ؟ وإنّما فضح الله أعداء الإمام علي (ع)، فأحَدُهُم ينْتَفِي من أبيه، والآخرُ يرتكِبُ أقْبح العُقوقِ فَيَشَهُم على أبيه بالزّنا، وثالثٌ بينهما يُزيّنُ ذلك ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم.

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق، لابن عساکر: ج۱۹ ص۱۳۰.

## وفي تاريخ دمشق:

« محمّد بن هارون الحضرمي أخبرنا بندار، أخبرنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، قال: قال المغيرة بن شعبة لأبي عبيدة بن الجراح: إنّ رسول الله (ص) استعملك علينا، وإنّ ابن النّابغة قد ارْ تَبَع أمْر القوم ليس لك معه أمْر، قال: فقال أبو عبيدة: إنّ رسول الله (ص) أمرنا أن نتطاوع، فأنا أطيعُه لقول رسول الله (ص) وإنْ عصى عمرو بن العاص «(١).

### وفيه أيضاً:

« ... وأنا محمّد بن سعد، أنا محمّد بن حرب المكي، نا سفيان بن عيبنة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمّد بن علي، أن العبّاس جاء إلى عمر فقال له: إن النّبيّ (ص) أقْطَعَني البَحْرَين، قال: من يعلمُ ذلك، قال: المغيرة بن شعبة، فجاء به فشهد له، فقال: فلمْ يمْض له عمر ذلك كأنّه لم يقبَل شهادته، فأغلَظ العبّاسُ لعُمر، فقال عمر: يا عبد الله خذ بيد أبيك، وقال سفيان عن غير عمرو، قال قال عمر: والله يا أبا الفضل لأنا بإسلامك كنت أسرّ منّى بإسلام الخطاب لو أسلم لمرضاة رسول الله (ص) «(٢).

لقد كبُرَ على ابن عساكر أن يرد عمر شهادة المغيرة، فقال: كأنّه لم يقبل شهادته، والحالُ أنّه لم يقبلها فعلاً، ولكن لا بد من المحافظة على عدالة الصّحابة ولو بما يضحك الثكلى. ولمْ يذْكر ابن عساكر مضمون ما أغلظ به العبّاسُ لِعُمَر.

وفيه:

« ... بن الحسين أخبرنا أحمد بن الحارث، أخبرنا أبو الحسين، عن عثمان

(') تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۲۵ ص٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۲۶ ص۲۷۱.

بن مقسم، قال:قال المغيرة بن شعبة لعُمر أدلّك على القويّ الأمين، قال: بلى قال عبد الله بْن عُمر، قال: ما أردت بقولك هذا، والله لأنْ يمُوت فأكفّ نيدي أحبّ إلى من أنْ أوليه وأنا أعلم أن في النّاس من هو خير منه ((۱).

ولا يفوتُ التنبيهُ هُنا أنَّ عُمر رشّح يوم الشّورى منْ يعلَمُ أنَّ في الأُمّة من هوَ خيرٌ منه، وأزاحَ بطريقةٍ غيرٍ مُباشـرةٍ منْ هُو مِن رسـول الله(ص) بمنزلة هارونً مِن موسى.

## قال ابن شبّة في تاريخ المدينة:

«قدم المغيرة بن شعبة على عثمان (رض) بمالٍ من الكُوفة، فقال له أصحابه: كيف رأيت سرور أمير المؤمنين بما قدمت به عليه؟ قال: رأيت له وجها لا يرديني على الكوفة أبداً. قال: وما يُدريك؟ قال هو ما أقول لكم. وجعل المغيرة ببخران حاجب عثمان جعلاً على أن يأتيه بخبر من يستعمل عثمان إذا استعمل أحداً على الكوفة. فأتاه فقال: فقله استعمل سعد بن أبي وقاص. فأتى المغيرة عثمان فقال: يا أمير المؤمنين هل شكاني إليك أحد، أو بلغك عني أمر كرهته؟ قال: وما ذاك؟ قال: لم عزلتني واستعملت سعداً؟ قال: وكان ذاك؟ قال: نعم. قال: ومن أخبرك؟ قال: الأمر أشيع من ذاك. فأرسل عثمان إلى سعد فأتاه، فقال: هل أعلمت أحداً؟ قال: لا. فأرسل إلى المغيرة فقال: والله لتخبرني من أخبرك أو لأسيلن دمك قال: لأقص ن لك، فأحبره. فدعا ببحران فضربه ستين سوطاً، وحلق رأسه، وأمر أن يُطاف به في السوق. فقال هو ذة السلمي:

سيتون سوطاً ورأس بعد محلوق لم يلْقَه قبْلَه في النّاس مَخـــلوق

لا بَعْدَ بِحْرانَ يُفْشِي سِرّنا مَلكٌ وطِيفَ في السّوقِ أعْلاهَا وأسْفلِها

(۱) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج ۳۱ ص۱۷۸.

قال: فعاب ذلك ناسٌ من أصحابِ رسول الله (ص) فأعْتَقَه  $(^{(1)}$ .

يرْفأ في أيّام عمر مر، ثمّ بحرالُ في زَمَن عُثمان. ويفعلُها المُغيرة ويدفعُ ثمنَها بحرالُ! لأنّه لا سبيلَ على منْ شاركَ في الهجومِ على بيتِ فاطمة بنتِ رسول الله(ص). على أنّ ههنا مسألة طريفة، وهي قولُ المغيرة لِعُثمان: الأمر أشيعُ من ذاك!! يريد بذلك أنّ القضيّة شائعة دائعة بين النّاس، فهل كان الأمر كذلك؟ "أشيعُ من ذلك"؟ هل كان غير عثمان وبحران وسعد بن أبي وقاص والمغيرة على علم بذلك؟ أمّا سعد فلكوْنه المُعيّن للولاية بحضور بحران، وأمّا بحران فلكوْنه الخليفة الحاكم الذي وأمّا بحران فلكوْنه محاجب عُثمان، وعثمان لكونه الخليفة الحاكم الذي ينصب ويعْزل، فأين محل المغيرة من الإعراب؟؟؟

لقد تجسس المغيرة في هذه الواقعة، وكذب على عُثمان في دعوى شُيوع الخَبر، ورمى بحران بفعلة كان هُو وراء ها، فهل عاتبَه عُثمان على واحدة منْهن ؟ وقد عاب ذلك ناس من أصحاب رسول الله (ص) فأعْتَقَهُ لكِن بعد أن طيف به في السوق محلوق الرّأس، وبعد أن ضُرب ستين سوطاً، وهو ما يعنى سقوط عدالة الشّخص واخترام مروّته.

إنّ القرآن الكريم يهتف ﴿وَلا تَجَسْسَسُوا﴾، لكن ْإذا وقَع التجَسس من طرَف صحابي " تُقَدّم صيانة قداسة الصحابي و يُؤخّرُ العملُ بكتابِ الله!!

## قال المَقْدِسِيّ:

« ووقع الاختلاف في النّاس فانْحاز هذا الحيّ من الأنصار إلى سعد بن عبادة سيّد الخزرج، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وانحاز عليّ(ع) وطلحة والزّبيْر في بيت فاطمة (ع)، وانحاز سائر المهاجرين إلى أبي بكر. كلٌّ يدّعي الإمارة لنفْسه، فجاء المغيرة بن شعبة، فقال: إنْ كان لكمْ بالنّاس حاجة

<sup>(</sup>١) تاريخ المدينة، ابن شبه النميري: ج٣ ص١٠٣٠.

فأدْر كوهم ! فتركوا رسولَ الله (ص) كما هُو، وأغْلقوا الباب دونَه [!] وأسرع أبوبكُر وعُمر وأبوعُبيْدة بن الجرّاح إلى سقيفة بني ساعدة «(١).

### ومن أخبار المغيرة بن شعبة:

سبق ذكْرُ بعْض ما أتى به المغيرة منْ زنا ورشْوة ومَكْر وخِداع وسبّ لأولياء الله تعالى، وغَدْر برُفقائِه في السّفر، ولا بأسَ أنْ يُضافَ إلى ذلك ما ينمّ عن سفاسفِ أخلاقِه من بُخلِ وشَبَقٍ و...:

في الأدب المفرد: «عن أبي إسحاق، عن المغيرة بن شعبة، قال رجلٌ: أصلح الله الأمير إنّ آذِنك يعرف رجالاً فيؤ ثِرهم بإذْنٍ، قال عذره الله إنّ المعرفة لَتَنْفَعُ عند الكلبِ العقُور وعند الجمل الصّؤول «(٢).

لا يكتفي المغيرة ههنا بتصويب فعل آذنه، بل يضرب لذلك الأمثال، مع ما في ذلك من التشويش على أفكار النّاس، باغتباره رجلاً رأى رسول الله(ص) وسمع منه. فالذين شكوا إليه سلوك الآذن لو كانُوا يعْلمون أنّ جوابه لن يعند و موافقته لما فعلوا، والمفروض من باب الأدب أن يُظهر اشمئزازه من ذلك، ولكن للمغيرة سوابق مع آذن عُمر (يرفأ) الذي قبل رشوته وجعل يُقدّمه على النّاس كلما حضر ولا يبعد أن يكون يُطلعه على أمور من أمور عمر المسلمين. والوجدان يشهد بعكس ما ذهب إليه المغيرة حتى في البلدان التي لا يَدين أهلها بدين سماوي. فقضية الصّف (النّوبة والدّور) في الصيدليّات والعيادات الطبيّة والمكاتب الإداريّة في عصرنا متّفق عليها على الرّغم من تَبايُن النّقافات واللّغات، وهُو ما يفسر أنّ مسألة السّبق مرتكزة في

(١) البدأ والتاريخ، المقدسي: ج٥ ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) الأدب المفرد، البخاري: ص۲۷٦.

العقول السّليمة.

وقد قال الشعراءُ في هذا الباب فأكثروا، وكلِّ ما قالوه يشهدُ على المغيرةِ بفسادِ الذَّوْق وسوء الفهم والبعد عن الخلق الكريم، قال الأبشيهي:

« ومن محاسن النّظم في ذمّ الاحتجاب قوثل بعضهم:

ساَهْجُرُكُمْ حتّى يَلِينَ حِجَابُكُمْ على أنهُ لا بُك سووْف يَلِينُ خُذُوا حِذْرَكُمْ مِنْ صَفْوَةِ الدّهر إنّهًا وإنّ لمْ تَكنْ خَانتْ فَسَوْفَ تَخُونُ

وقال آخر:

لوْ رَدَّنَا ردّاً جـــــــــميلاً عـــنْكُم أوْ كَانَ يَدْفَعُ بالتي هي أَحْســنَ

وقال آخر:

ولَمْ يرَ الحاجِبُ أَنْ يَأْذَنَا 

أمرْتَ بالتّسشهيل في الإذن لي فَكُنْ تُرَانِي بَعْدَهَا عَائِداً

وقال آخر:

فيها لِحسن صنيعِك التّكْديرُ وبباب دارك مُ نُكرٌ ونَكِيرُ ولقد رأيت بباب دارك جَفْوة ما بالُ دارِكَ حينَ تُدْخَلُ جَنّة

وقال آخر:

محيّاه من فرط الجهالة حالك وحاجبُها من دُونِ رضوْان مالِك

إذا جئت ألقى عند بابك حاجباً 

وقال آخر:

ساترك باباً أنت تمليك إذْنكه فلو كنتَ بوّابَ الجنان تركتُها وقال آخر:

ماذا يُفيدكَ أنْ تكونَ محجّبا ما أنتَ إلا في الحصارِ معى فلا

وقال أبو تمام:

ساً ترك هذا البابَ ما دامَ إذْنهُ فما خابَ من لمْ يأتيهِ مُتعمدا إذا لمْ نجد للإذْن عندك موْضعاً

والعبد بالباب الكريم يلوذ تتعب ْ فَكُلّ مُحاصر مأخُوذُ

ولو كنتُ أعمى عن جميع المسالِكِ

وحوّلتُ رحْلي مُســْرعا نحْو مالِك

على ما أري حتى يلين قليلا ولا فاز من قد نال منه وصولا وجدنا إلى ترنكِ الجيء سبيلا(١)

والقوالُ في هذا الباب كثيرٌ، ويدللٌ على ذوق عالٍ وفهم سليم وتَعلَّق بالكرامة وترفّع عن التّملّق. والمغيرةُ أعلمُ بالنّاس بالآدنين والحجّاب، وهو أوّل من رَشَاهُم، ويرفأ غُلامُ عُمر أوّلُ من استجاب له منهم.

وفي مكارم الأخلاق: « ... سمعتُ عيسى بن يزيد بن بكر قال: سأل الوليكُ بن عقبة مروان وهُو على المدينةِ، فاعتلّ عليه، فقدِم على المغيرةِ بن شعبة وهُو على الكوفة، فأمرَ لهُ بعِشْرين ألفاً فأبي أنْ يقبَلَها، فأتى ابنَ عامر فشكا إليه دَيْنَهُ، فقال: كَمْ هُوَ، قال: مئةُ ألفٍ، فقضاهُ عنْهُ وأعطاهُ مئةَ ألف أخرى، فقال الوليد:

<sup>(1)</sup> المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي: ج٢ ص ٢١٠ ـ ٢١١.

ألا جعلَ الله المغيرة وابْنَه ومروانَ نَعْلَيْ بِذْلَةٍ لابْن عامر لكى تقِياهُ الحرّ والقرّ والأذى ولسنْعَ الأفاعي واحتدام الهواجِر(١)

وأبياتاً أخرى. وإنّما ارتحلَ الوليدُ إليه من المدينة رجاء أن يُعينَه على قضاء دَيْنه، كما يدلّ عليه كلامُه مع ابن عامر، ويَقبُح بالأمير أنْ يكونَ في الرعيّة منْ هُوَ أَجْوَدُ منْه وأسْخى مع سَعَةِ اليَدِ. وكلّ إناء بالذي فيه يَنضحُ.

وفي سنن النسائي: « ... عن ابن أبي الخليل، عن علي، قال: كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي (ص) حَمَلَ معَهُ رُمْحاً، فإذا رجع طَرحَهُ كَيْمَا يُحْمَل! فقال له: لا تفعل، فإنّك إذا فعلت لمْ تُحمل ضالّة (<sup>(7)</sup>).

وفي مسند أبي يعلى: « ... عن زياد بن علاقة، قال سمعت جرير بن عبد الله حين مات المغيرة بن شعبة واستُعمل، فرأيت جريراً يخطُب، فقال: أوصيكُم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تسمعُوا وتُطيعوا حتى يأتيكم أمير، قال ثمّ ذكر المغيرة فقال: استغفِرُوا له عفا الله عنه، فإنه كان يُحبّ العافية ((٣).

أقول: وكان يحبّ سبّ عليّ(ع) والنّيل منْه أيَّضاً، وهو يعلم أنّ رسول الله(ص) قال: من سبّ عليّاً فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ الله تعالى. فإن ترضَوْا عنهم فإنّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

في تاريخ المدينة: « قال عبد العزيز: توفيت صفيّة فدُفنت في آخر الزّقاق الذي يخرج إلى البقيع، عند باب الدّار التي يُقال لها دار المغيرة بن شعبة

(١) مكارم الأخلاق، ابن أبي الدّنيا: ص٤٦٠.

 $<sup>(^{7})</sup>$  السّنن الكبرى، النّسائي: ج $^{7}$  ص $^{2}$  السّنن الكبرى،

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) مسند أبي يعلى: ج١٣ ص٤٩٨.

التي أقطعَهُ عُثمان بن عفّان (رضى الله عنهما)، لأزِقاً بجدار الله الرسال عند العزيز: فبلغَني أن الزّبير بن العوام جاز بالمغيرة وهو يبني داره، فقال: يا مغيرة، ارفع مطمرك عن قبر أمّي. فأدخل المغيرة جداره، فالجدار اليوم مُنحرف فيما بيْن ذلك الموضع وبين باب الله رسال عبد العزيز: وقد سمعت من يذكر أن المغيرة بن شعبة أبى أن يفعل ذلك، لِمَكانِه من عُثمان، فأخذ الزّبير السيّف ثم قام على البناء، فبلغ الخبر عثمان فأرسال إلى المغيرة يأمره بالمصير إلى ما أمرة به الزّبير، ففعل «(۱).

وفي تاريخ المدينة أيْضا: « وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرّحمن: يا أبا محمّد قد أصبْت َ إذْ بايعْت عثمان، وقال لعثمان لو بايَع َ عبد الرّحمن غيرك ما رضينا. فقال عبد الرّحمن: كذبت يا أعور! لو بايعْت عيْره بايعْت ولَقُلْت هذه المقالة!! «(٢).

قال ابن عساكر: « أنبأنا أبو الحكم حدّثني محمّد بن إدريس الشافعيّ، قال: سمعت من يذكر أنّ المغيرة بن شعبة نظر إلى امرأته وهي تتخلّل من أوّل النّهار، فقال: والله لئن كانت باكرَتِ الغَداء إنّها لرغيبة وإن كان شيء أوّل النّها من البارحة إنّها لقنررة ، فطلّقها، فقالت : والله ما كان شيء مما ذكرت ولكنّي باكرت ما تُباكره الحُرّة من السيّواك فبقيت شطيّة في فيّ، قال: فقال المغيرة بن شعبة ليوسف أبي الحجاج بن يوسف، تزوّجها فإنّها لخليقة أنْ تأتي بالرّجل يسهود ، فتزوّجها، قال الشافعيّ: فأخبر ث أن أبا الحجاج لميّا بني بها واقعها، فنام فقيل له في النّوم ما أسرع ما ألقحت

(١) تاريخ المدينة، ابن شبة النّميْري: ج١ ص١٢٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ج۳ ص ۹۳۱.

بالمُبير «(١).

تمتّع المغيرة بن شعبة بتأمّره على البدريّين، وإنفاقِه المال على المغنّيات، وغرق في شهْوة النّساء، وتحدّى مشاعر المسلمين بسبّ ولعن عليّ بن أبي طالب(ع) كل ذلك بفضل المشاركة في الهجوم على بيت فاطمة (ع)، وموالاة بنى أميّة...

وأخيراً جاءت سكرة الموث بالحق، فانقطعت لذّات المُغيرة بن شعبة، وهلك عنه سلطانه، وتصرّمت أيّامه ، وأقبل على الآخرة بصحيفة عنوانُها بغْضُ أهل بيت النبوّة ولعْن علي بن أبي طالب(ع) الذي لا يجوز أحد الصّراط إلا بولايته.

### قال الحاكم النيسابوري:

« (فحد تني) الزّبيْر بن عبد الله البغداديّ، حدّ ثنا محمّد بن حماد، حدّ ثنا محمّد بن أبي السرّريّ، حدّ ثنا هشام بن الكلبيّ، حدثني عبد الرحمن بن سعيدالكِنْدِيّ، قال شهد نا جنازة المغيرة بن شعبة، فلمّا دلي في حفرته وقف عليها رجل، فقال: مَنْ هذا المَرْمُوسُ، فقلنا أميرُ الكوفة المغيرة بن شعبة فو الله ما لَبثَ أن قال:

أرسم ديار بالمُغيرة تعرف عليه روابي الجن والإنس تعزف فاعان كنت قد أبقيت هامان بعدنا وفرعون فاعلم أن ذا العرش يُنْصِف

قال فاقْبلُوا عليه يشــ تمونه فوالله ما أدرى أي طريق أخذ وكانت ولاية المغيرة بن شعبة الكوفة سبع سنين «(٢).

<sup>(&#</sup>x27;) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۲ ص۱۱٦.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص٤٤٩.

وفي البدء والتاريخ: « ذكر موتِ المغيرة بن شعبة: وقع الطّاعون بالكوفةِ فهرَب المغيرة بن شعبة ثمّ لمّا سكن عاد فطُعن فمات، فقال أعرابيّ:

أرسم ديار للمغيرة عليه دواني الإنس والجن تعزف وفرعون فاعلم أن ذا العرش مُنصف (١)

فعلى رواية الحاكم يكونُ المقصودُ بفرعونَ وهامانَ مُعاويةَ ورجلاً منْ حاشيتهِ، وعلى رواية المَقْلِسِيّ (البدء والتاريخ) يكون المقصود بفرعون وهامان الحبّارين الذين وردَ ذكرُهما في القرآن الكريم، ويكون محلّ ملاقاةِ المغيرةِ إيّاهُما أوضَحَ منْ نارٍ على عَلم.

(۱) البدء والتاريخ، المقدسي: ج٦ ص٣.

#### أبوبكرة

وتخصيص فصل مستقل لذكره إنّما هو لكونه أحد الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، وقد أصر على شهادته ولم يتراجع عنها حتى مات. وهذا الإصرار من طرف صحابي مثله يستدعي بحثاً في جوانب شخصيته، ومن خلال تتبع ما قيل في حقه من قبل المحدّثين والمؤرخين وأرباب التراجم والسبر يسهل الفحص في حاله للوصول إلى معرفة جواب سؤال طالما راود الأذهان. والسؤال هو: أيّ الرجلين أحرى أن يكون صادقاً أبوبكرة أم المغيرة؟

ولم يرد في كتُب الحديث وكتُب التاريخ ما يُشير إلى عداوة شخصية بين المغيرة بن شعبة، وأبي بكرة قبل شهادة الثاني عليه، حتّى يتسنّى تفسير موقفه بشيء منبثق عن ذلك.

قال ابن الأثير:

« أبوبكرة، وقيل مسروح، وقد تقدم وهُو في قولٍ نفيع بن مسروح، وقيل نفيع بن الحارث بن كلدة عند من ينسبه نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، وهو أخو إلى مسروح، وأمه سئميّة، أمَة كانت للحارث بن كلدة الثقفي، وهو أخو زيادٍ لأمّه، وقال الشّعبيّ: أرادُوا أبا بكرة على الدّعُوة فأبَى يعنى ينتسب إلى الحارث، وقال لبنيه عند الموثت: انا مسروح الحبشي، وقال أحمد بن حنبل: أبوبكرة نفيع بن الحارث، والأكثر يقولون هكذا، وقال أحمد بن حنبل، أبوبكرة نفيع بن الحارث، والأكثر يقولون هكذا، وقال أحمد بن حنبل، أملى عليّ هوذة بن خليفة نسبه فلمّا بلغ إلى أبي بكرة، قلت: ابن من قال لا تزدْه دعْه، وهو ممّن نزل يوم الطائف إلى النبيّ (ص) فأسلم، وروى عن تزدْه دعْه، وهو ممّن نزل يوم الطائف إلى النبيّ (ص) فأسلم، وروى عن

النّبيّ (ص) أحاديث. روى عنه أبو عثمان النّهديّ والأحنف والحسن النّبيّ (ص) أحاديث. روى عنه أبو عثمان النّهديّ والأحنف والحسن البصريّ، وكان من فضلاء الصّحابة وصالحيهم، وسيرد ذكره في الكُنَى أتمّ من هذا إن شاء الله، أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى «(١).

وقال: « (ب أبوبكرة) واسمه نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزّى بن عنزة بن عوف بن ثقيف الثقفي، واسم ثقيف قسيّ، وقيل هو ابن مسروح، مولى الحارث بن كلدة، وقد ذكرنا في نقيع ما فيه كفاية، وأمّه سميّة جارية الحارث بن كلدة أيْضاً، وهو أخو زياد بن أبيه لامّه، وهو ممّن نزل يوم الطّائف إلى رسول الله (ص) من حصن الطائف في بكرة فأسلم، وكُني أبا بكرة، وأعتقه رسول الله (ص) وهو معدود في مواليه، وكان أبوبكرة يقول: أنا من إخوانكم في الدّين، وأنا موْلي رسول الله (ص) وإنْ أبي النَّاس إلاَّ أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروح، وكان أبوبكرة من فضلاء أصحاب رسول الله (ص) وصالحيهم، وهو الذي شهد على المغيرة بن شعبة، فبت الشهادة وجلدة عمر حد القذف، وأبطل شهادته، ثمّ قال له: تُبْ لتقبلَ شهادتُك، فقال: إنما أتوب لتقبل شهادتي؟ قال: نعم، قال: لا جرم لا أشهد بين اثنين أبداً. وإنّما جلده لأنّه شهد هو واثنان معه فبتُّوا الشهادة، وكان الرَّابع زياداً، فقال: رأيت اسْتَا تنْبُو ونَفَساً يَعْلُو وساقَيْن كأنَّهُمَا أُذُنَا حِمَار، ولا أعلمُ ما وراء ذلك [وماذا يَكُونُ ورَاء ذلك يا لَبِيبُ؟!] فجلد عمرُ الثلاثةَ وتابَ منهُم اثنان، فقبلَ شهادتهما، وكان أبوبكرة كثير العبادة حتّى مات، وكان أولادُه أشرافاً في البصرةِ بكثرة المالِ والعلم والولايات. أخبرنا الخطيب عبد الله بن أحمد بن محمّد، أخبرنا أبو محمّد، جعفر بن أحمد، أخبرنا الحسن بن شاذان، أخبرنا عثمان بن أحمد السّماك،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة، ابن الأثير: ج٥ ص ٣٨.

أخبرنا حنبل بن إسحاق، أخبرنا الخليل بن عمر بن إبراهيم العبدى، حدّثنا أبى، حدّثنا قتادة عن الحسن، عن أبى بكرة، قال: قال رسول الله (ص): إذا التقى المسلمان، فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النّار، قلت: يا أبة هذا القاتل فكيف المقتول، فقال: سألت قتادة عمّا سألتنى، فقال: كلّ واحدٍ منْهما يريد قتل صاحبه كذا. روى هذا الحديث عمر بن إبراهيم، فقال، عن الحسن، عن أبى بكرة ولم يسمعه الحسن منه إنما سمعه من الأحنف، عن أبى بكرة، وتُوفّى أبوبكرة بالبصرة سنة احدى، وقيل اثنتين وخمسين، وأوصى أن يصلّي عليه أبوبرزة الأسلمي. قال الحسن: لم ينزل البصرة من الصحابة ممّن سكنها أفضل من عمْران بن حصيْن وأبى بكرة «(١٠).

# وقال الذّهبيّ:

« أبوبكرة الثقفي الطائفي مولى النّبيّ (ص). اسمه نفيع بن الحارث، وقيل: نفيع بن مسروح. تدلّى في حصار الطائف ببكرة، وفرّ إلى النّبيّ (ص) ، وأسلم على يده، وأعلمه أنّه عبد، فأعتقه. روى جملة أحاديث. حدّث عنه بنوه الأربعة: عبيد الله، وعبد الرحمن، وعبد العزيز، ومسلم وأبو عثمان النّهديّ، والحسن البصريّ، ومحمّد بن سيرين «(۲).

### وقال الرّازيّ:

« نفيع بن الحارث، أبوبكرة، له صحبة يُعدّ في البصريّين، روى عنه بنوه، عبد الرحمن وعبد العزيز وعبيدالله ومسلم، وروى عنه الحسن البصريّ

(١) أسد الغابة، ابن الأثير: ج٥ ص١٥١.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٣ ص٥.

سمعت أبي يقول ذلك «(١).

وفي سير الذهبي :

« كان أبوبكرة ينكر أنّه ولد الحارث، ويقول: أنا أبوبكرة مولى رسول الله (ص) ، فإن أبى النّاس إلاّ أن ينسبوني، فأنا نفيع بن مسروح. وقصة عمر مشهورة في جلدِهِ أبا بكْرة ونافِعاً، وشبْل بن معبد، لشهادتهم على المغيرة بالزّنا، ثمّ استتابهم، فأبى أبوبكرة أن يتوب، وتاب الآخران. فكان إذا جاءه من يشهده يقول: قد فَستَقُوني «(٢).

في صحيح البخاري":

« وجلد عمر أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافعاً، بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته (٣).

وقال الشافعي: « أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزّهريّ يقول: زعم أهل العراق أنّ شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابي بكرة: "تب تقبل شهادتك" أو "إن تبت قبلت شهادتك"، قال سفيان: سمّى الزّهريّ الذي أخبره فحفظته ثمّ نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لى عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيّب، فقلت: هل شككت فيما قال؟ فقال: لا هو سعيد بن المسيب غير شكّ: وقال البيهق: « أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأنا أبو حامد بن بلال، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا عمر وبن محمد، عن قيس عن سالم الأفطس، عن

(١) الجرح والتّعديل، الرّازي: ج٨ ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ج٣ ص٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، البخاري: ج٣ ص١٥٠.

 $<sup>(^{2})</sup>$  كتاب الأم، الشافعي: ج $^{3}$  ص ١٢١ ـ ١٢٢.

سعيد بن عاصم، قال: كان أبوبكرة إذا أتاه الرجل يُشهده، قال أشهد غيرى فان المسلمين قد فستقوني، وهذا إن صح فلأنه امتنع من أن يتوب من قذفه، وأقام عليه ولو كان قد تاب منه، لما ألزموه اسم الفسق والله اعلم «(١).

والعجيب أن عُمر اقترح على المغيرة بعد ذلك ولاية الكوفة. قال البلاذري في فتوح البلدان «قال عمر: من عذيرى من أهل الكوفة، إن استعملت عليهم القوي فجّروه، وإن وليت عليهم الضعيف حقروه، ثم دعا المغيرة بن شعبة، فقال: إن وليتك الكوفة أتعود إلى شيء مما قرفت به؟ فقال: لا، وكان المغيرة حين فتحت القادسية صار إلى المدينة، فولاه عمر الكوفة، فلم يزل عليها حتى توفي عمر، ثمّ أنّ عثمان بن عفّان ولاها سعداً، ثم عزله وولى الوليد بن عقبة بن أبى معيط «(٢).

وفي سير أعلام النبلاء:

« وحدثنا هشام، عن الحسن، قال: مرّ بي أنس، وقد بعثه زياد بن أبيه إلى أبي بكرة يعاتبه، فانطلقت معه، فدخلنا عليه، وهو مريض، وذكر له أنّه استعمل أولاده فقال: هل زاد على أنّه أدخلهم النار؟ فقال أنس: أنّي لا أعلمه إلاّ مجتهداً. قال: أهل حروراء اجتهدوا، أفأصابُوا أم أخْطأوا؟ فرجعنا مخصومين (٣).

وهذا الكلام من أبي بكرة يدل على ورع وتحفظ، فإن الرّجل لم يكن مرتاحاً إلى استعمال أولاده من طرف زياد بل حكم عليهم بدخول النار، وهذا يفيد موقفه من الدولة أيضاً؛ لأنّ الذي يتصور في حقّه أن يدخل النّار

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى، البيهقى: ج١ ص١٥٢.

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان، البلاذري: ج۲ ص۳٤٣.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٣ص٩.

لأجل العمالة إنّما يكون شأنه كذلك إذا كانت الدولة ظالمة.

# وقال ابن حجر في ترجمة أبي بكرة:

« نفيع بن الحارث ويقال بن مسروح، وبه جزم بن سعد، وأخرج أبو أحمد من طريق أبي عثمان النّهديّ، عن أبي بكر، أنه قال: أنا مولى رسول الله (ص) فإن أبى النّاس إلا أن ينسبوني، فأنا نفيع بن مسروح وقيل اسمه مسروح وبه جزم بن إسحاق مشهور بكنيته، وكان من فضلاء الصحابة، وسكن البصرة وأنجب أولاداً لهم شهرة وكان تدلّى إلى النّبيّ (ص) من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة، وروى عن النّبيّ (ص) روى عنه أولاده «(۱).

ولَئِنْ كان ابنُ حجر تردد في نَسِه بيْن الحارث ومسروح ـ كما سبق ـ فإنّ خليفة يصر على إلحاقه بالحارث بن كلدة مع أن أبا بكرة ينفي ذلك أشد النفي ويذكر اسم أبيه صريحا. ومع أن القرآن يهتف: ادعُوهُم لآبائهم هو أقسط عند الله، لكن ابن خيّاط حينما يتحد عنّه يقول أبوبكرة بن الحارث بن كلدة.

# يقول خليفة العصفري في طبقاته:

« وأبوبكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة، وهو عبد العزى بن غيرة بن عوف بن قسي بن منبه، مات سنة اثنتين وخمسين صلّى عليه أبوبرزة «(۲).

(١) الإصابة، ابن حجر: ج٦ ص٣٦٩.

(۲) طبقات خليفة، خليفة بن خياط: ص ٣١١.

### ويقول في تاريخه:

« سنة سبع عشرة فيها خرج عمر بن الخطاب إلى سرغ، واستخلف على المدينة زيد بن ثابت، وبها الطّاعون فر جَع وفيها شهد أبوبكرة ونافع ابنا الحارث، وشبل بن معبد، وزياد على المغيرة بن شعبة، فعزله عمر عن البصرة وولاّها أبا موسى الأشعري «(١).

لقد شهد شبل على عمر بتعطيل الحدّ. ولم يردّ عليْه أحدٌ. وهذا ثابتٌ في كُتب التاريخ والرّجالِ إلى اليوْم، لكن عُمر لمْ يكن المُبتَدع لذلك، فأبوبكر قبْله درأ الحدّ عن خالد بن الوليد وسمّاه مُجْتهداً. وإذا رجعْنا إلى الأيّام الأولى بعد وفاة النبي (ص) ، نجد أنّ خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة شاركا في الهجوم على بيتِ فاطمة (ع)، فبفضلهما ومَنْ كان معهما جميعاً أسست الدّولة القُرشيّة التي تسلّمها بنو أميّة فيما بعد. ومثل هؤلاء لا تنسى لهم قريش أيادِيَهُم، ولا يُمكِن أنْ تُفرّط فيهم ولوْ تعلّق الأمر بحدود الله تعالى. والعجيب أنّ كلّ واحد منهما (خالد والمغيرة) تورّط في فضيحة تعالى. والعجيب أنّ كلّ واحد منهما (خالد والمغيرة) تورّط في فضيحة

(۱) تاریخ خلیفة بن خیاط: ص۹۳.

<sup>(</sup>۲) فتح البلدان، البلاذري: ج۲ ص٤٢٤.

أخلاقية تتنافى والعدالة ومع ذلك بقيا يتمتّعان بالحصانة إلى يوم النّاس هذا. ومثلهما قنفذ التّيمي الذي نزل عمر في قبره يوم دفنه.

عمر الذي درأ الحد عن المغيرة بن شعبة وهو يعلم أنّه فعل ما فعل، هو نفسه أقام الحد على ابنه من صُلبه عبد الرحمن بن عمر وهو مريض، فكان ذلك سبب وفاته!

عمر الذي درأ الحد عن المغيرة بن شعبة وهو يعلم أنه فعل ما فعل، هو نفسه الذي جلد صبيغ بن عسل مئات حتى صار ظهره دبرة وحلق رأسه وحرمه عطاءه ومنع الناس من مجالسته، كل هذا لأنه سأل عن معنى قوله تعالى: ﴿والذَّاريات ذرواً ﴾(١)؛ وهذه مآساة يجدر بالباحثين التمعن فيها لمعرفة جذور الإرهاب الفكري في دين يعتبر تفكّر ساعة خيراً من عبادة سبعين سنة، ويحث على تدبّرالقرآن الكريم ويعتبر الغافلين عن تذبّره أهل قلوب عليها أقفالُها.

قال اليعْقوبيّ: «كان عمر إذا رأى المغيرة يقول: يا مغيرة ما رأيتك إلا خشيت أن يرجُمني الله بحجارة «(٢).

[لا بأس على الخليفة فإن الله تعالى لم يرجُمْ أبا بكر بحجارة من السماء حين عطّل الحد في حق خالد!!].

لكن ما معنى خوفه هذا؟

 $<sup>(^{7})</sup>$  تاریخ الیعقوبی، الیعقوبی: +7 ص 1٤٦.

إذا كان قد جلد مَنْ يستحقّ الجلْد ودرأ الحدّ عن البرى، فما معْنى هذا الكلام؟ وإن كان شاكّاً فكيف أمضى حكْماً على شكّ؟

أليس هو نفسه قال للمغيرة بعد ذلك: أنت رجلٌ فاسق! فإذا كان معتقداً بفسقه فبأي حق يوليّه بعد ذلك على البدريّين والقرّاء، وفي نفس الوقت لا يقبل شهادة أبى بكرة الذي كان كثير العبادة حتّى مات؟!

أوليس المغيرةُ معروفاً عند القاصي والدّاني بتتبّع النّساء، وأرادوا أن يهذّبوا ذلك لِما فيه مِن الشّناعة والسّفالة فقالوا أحصن ألف امرأة (على خلاف في العدد)؟

إنّ الذي لا يشك فيه مؤمن هو أنهم سيجتمعُون عند حكم عدالٍ يقُص الحق ولا يكون فيهم إلا محكُوم، وخسر هنالك المبطِلون. ولقد مات أبوبكرة وهو مصر على ملوكٍ مُحترم حتى رحل مِن الدّنيا.. وتجدر الإشارة هنا إلى قول الحسن البصري، كما ذكر ذلك ابن الأثير: «لم ينزل البصرة من الصّحابة ممّن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبى بكرة «(۱). وموقف علماء الرّجال منه أنّه كان من فضلاء الصحابة وصالحيهم.

\_

<sup>(</sup>١) أسد الغابة، ابن الأثير: ج٥ ص١٥١.



#### نماذج من التحريف

كثيرٌ من كُتب المسلمين تقدّم الجيل الأوّل من الأمّة وكأنّه معصوم من الخطإ مبرأ من كل شكّ، وفي نفس الوقت تحتوي كثير من كتب التاريخ الإسلاميّ على وقائع وأحداثٍ متواترةٍ يُستشفّ من ورائها أنّه كان جيلاً كالأجيال فيه الأخيارُ والأشرار ومتوسطّو الحال. وأقدّمُ ههنا نماذج من محاولات التّحريف والتزييف التي قام بها علماء مرمُوقُون في مُجتمعاتهم دَفَعَهُم التعصّبُ المَقِيتُ إلى التنكّر للحقّ.

كتاب العواصم من القواصم للقاضي ابن العرب"، كتاب متداول في الأوساط السنية، وطالما أوصى الإخوان المسلمون بمطالعته إلى جنب كتاب "معالم في الطريق" لـ "سيد قطب". والواقع أنّ الذي يطالع كتاب العواصم هذا بعين الموضوعية والتحرّر من التقليد يجده هو نفسه قاصمة من القواصم، فإنّ صاحبه تكلّم في التاريخ بأسلوب الوعظ، وهو أمر لا يستساغ في منهج البحث العلمي". وأدع الحكم للقارئ الكريم بعد إيراد أقوال ابن العربي والتعليق عليها.

قال ابن العربيّ: « ورُوي أن عائشة (رضى الله عنها) قالت: غضبت لكم من السّوط ولا اغضب لعثمان من السّيف، اسْتَعْتَبْتُمُوهُ حتّى إذا تركْتُموه كالفل المُصفّى ومُصْتُمُوهُ مَوْصَ إلإناء، وتركتموه كالثوب المنفيّ من الدّنس، ثم قتلتموه، قال مسروق: قلت لها: هذا عملك، كتبت إلى النّاس تأمرينهم بالخروج عليه، فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبتُ اليهم سوَاداً في بياضٍ، قال الأعمش فكانوا يرون أنه كتب على لسانه «(١).

(١) العواصم من القواصم، ابن العربيّ الأندلسي: ج١ ص١٤٢.

\_

وقال أيْضا في: « وقيل أرسل إليهم عليّاً فاتّفقوا على الخَمس المذكورة ورجعوا راضين. فبينما هم كذلك إذا راكب يتعرّض لهم ثمّ يُفارقُهم مِراراً، قالوا: مَالَك، قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم، فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا عليّاً، فقالوا له: ألم تر الى عدو الله كتب فينا بكذا، وقد أحل الله دمه، قالوا له: فقم معنا اليه، قال: والله لا اقوم معكم، قالوا له: فلم كتبت إلينا، قال: والله ما كتبت اليكم فنظر بعضهم إلى بعض! «(١).

وقال ابن العربي بعد ذلك: « وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحواب فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب ما كان قط شيء ممّا ذكرتم، ولا قال النّبي (ص) ذلك الحديث، ولا جرى ذلك الكلام، ولا شهد احد بشهادتهم، وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون «(۲).

يقول ابن العربي لا قال النبي (ص) ذلك الحديث، فماذا تقول كتب المسلمين؟

قال الذهبيّ في سيره:

« ولا ريب أنّ عائشة ندمت ندامة كلّية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنّت أنّ الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة بن عمير عمّن سمع عائشة إذا قرأت ﴿ وَقَرْنَ في بيوتكُنّ ﴾ (٣) بكت حتى تبلّ خمارها. قال أحمد في مسنده: حدّثنا يحيى القطّان، عن إسماعيل، حدثنا قيس، قال:

<sup>(</sup>١) العواصم: ج١ ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) العواصم من القواصم: ج١ ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٣.

... أقبلت عائشة فلما بلغت مياه بني عامر ليلاً نَبَحَت الكلابُ فقالت: أيّ ماء هذا، قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظنّني إلاّ أنّني راجعة، قال بعض من كانً معها: بل تقْدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم، قالت: إنّ رسول الله (ص) قال ذات يوم: كيف بإحداكنّ تنبح عليها كلابُ الحوأب (١٠).

وفي تاريخ الطبري:

«... قال: فرجعْت فأعطوني ناقةً لها مهْريّة وزادُوني أربعمائة أو ستمائة دِرْهم، فقال لي: يا أخا عرينَة هل لك دلالة بالطريق، قال: قلت نعم أنا مِن أدرك النّاس، قال: فسيرْ مَعنا، فسيرْتُ معَهُم، فلا أمر على واد ولا ماء إلا سألوني عنه حتى طرقْنا ماء الحوأب، فنبحتْنا كلابها، قالوا: أيّ ماء هذا، قلت، ماء الحوأب، قال: فصرخت عائشة بأعلى صوتها، ثم ضربت عضد بعيرها فأناخت مقالت: أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طُرُوقاً رُدّوني، تقول ذلك ثلاثا، فأناخت وأناخُوا حولَها، وهُم على ذلك وهي تأبى حتى كانت السيّاعة التي أناخوا فيها من الغلب، قال: فجاءَها ابن الزبيْر، فقال: النّجاء النّجاء فقد أدرككم والله علي بن أبي طالب، قال: فارتَحلوا وشيتموني فانصرَفْتُ فما سرْتُ إلاّ قليلا وإذا أنا بعليّ وركب معه نَحْو مِنْ ثلثمائة، فقال لي عليّ: يا أيّها الرّاكب فأتيتُه، فقال: أين أتيت الظّعينَة، قلتُ: في مكان كذا لي عليّ: يا أيّها الرّاكب فأتيتُه، فقال: أين أتيت الظّعينَة، قلتُ: نعم، وسِرْتُ معَهم وكذا، وهذه ناقتها، وبعْتُهُم جَمَلِي، قال: وقد رَكِبَتْهُ، قلتُ: نعم، وسِرْتُ معَهم حتى أتينا ماء الحوأب فنبحت عليها كلابُها، فقالت كذا وكذا [!!] فلما حتى أتينا ماء الحوأب فنبحت عليها كلابُها، فقالت كذا وكذا [!!] فلما رأيت أمرهِم انفتكت وارْتَحَلُوا«(٢٠).

وفيه أيْضا: « حدّثني أحمد بن زهير، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثني وهب

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٢ ص١٧٧؛ وأيضاً كذلك في ج١١ ص٥٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری، الطبری: ج۳ ص ٤٧٥.

بن جرير بن حازم، قال: سمعت يونس بن يزيدالأيلي عن الزهريّ، قال: بلغني أنّه لما بلغ طلحة والزّبيْر منزلُ عليّ بِندِي قار انصر فوا إلى البصرة، فأخذوا على المنكدر فسمعتْ عائشة (رضى الله عنها) نباح الكلاب، فقالت: أيّ ماء هذا، فقالوا: الحوأب، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون إني لَهيَهْ قد سمعتُ رسول الله يقول وعنده نساؤه، ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، فأرادت الرّجوع، فأتاها عبدالله بنُ الزّبيْر، فزعم أنّه قال كذبَ منْ قال إنّ هذا الحوأب ولم يزلْ حتى مضت (١٠).

وعند ابن كثير في البداية والنهاية: «قال الإمام أحمد: حدّثنا يحيى بن إسماعيل، حدّثنا قيس، قال: لما أقبلت عائشة ، يعني في مسيرها إلى وقعة الجمل وبلغت مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب، فقالت: أيّ ماء هذا، قالوا: ماء الحوأب، فقالت: ما أظنني إلاّ راجعة، فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم، قالت: إن رسول الله قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب، ورواه نعيم بن حمّاد في الملاحم «(٢).

وفيه أيضاً: «ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت: رُدّوني ردوني، أنا والله صاحبة ماء الحوأب. وقد أوردنا هذا الحديث بطُرُقِه وألفاظه في دلائل النبوّة، كما سبق فأناخ النّاس حولها يو ما وليْلة، وقال لها عبد الله بن الزّبيْر: إن الذي أخبرك أن هذا ماء الحوأب قد كذب، ثم قال النّاس: النّجا النّجا هذا جيش عليّ بن أبي طالب قد أقبل فار تحلوا نحو البصرة «(٣).

(١) تاريخ الطبري: ج٣ ص ٤٨٥.

 $<sup>(^{7})</sup>$  البداية والنهاية: ج٦: ص ٢٣٦، و ج ٧ ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية: ج٧ ص ٢٥٨.

وقال ابن حجر في ترجمة سلمى بنت مالك: «سلمى بنت مالك بن حديفة بن بدر الفزارية، أم قرفة الصغرى هي بنت عم عيينة بن حصن، كانت تُشببه في العز بجد تها أم قرفة الكبرى التي قتلها زيد بن حارثة لما سبى بني فزارة، وكانت سلمى سئبيت، فأعتقتها عائشة ودخل النبي وهي عندها، فقال: إن إحداكن تستنبح كلاب الحوأب، قالوا وكان يُعلّق في بيت أمّ قرفة خمسون سيفاً لخمسين رجلا كلّهم لها مَحْرَم فما أدري هذه أو أم قرفة الكبرى «(۱).

وقال الزمخشري في الفائق: «قال(ص) لنسائه: ليت شعري أيتكن صاحبه الجمل الأدبب، تسير أو تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب (٢٠).

وفي لسان العرب: « فأما قول النّبيّ في الحديث لنسائه: ليت شعري أيّتكن صاحبة الجمل الأدبب، تخرج فتنبحها كلاب الحوأب، فإنّما أراد الأدبّ فأظهر التّضعيف وأراد الأدبّ، وهو الكثير الوبر، وقيل: الكثير وبر الوجه ليوازن به الحوأب «(٣).

وقال اليعقوبيّ: « ومر القوم في الليل بماء يقال له ماء الحوأب، فنبحتهم كلابه، فقالت عائشة: ما هذا الماء، قال بعضهم: ماء الحوأب، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، رُدّوني، رُدّوني، هذا الماء الذي قال لي رسول الله: لا تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب، فأتاها القوم بأربعين رجلاً، فأقسموا بالله أنه ليس بماء الحوأب.

<sup>(</sup>١) الإصابة، ابن حجر: ج٧ ص١٨٦.

<sup>(</sup>۲) الفائق، الزمخشرى: ج١ ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، ابن منظور: ج ١ ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ح٢: ١٨١.

وفي كتاب الاستقصاء: «فمروا في طريقهم بماء يقال له الحوأب، فنبحتهم كلابه، فقالت عائشة: أي ماء هذا، فقيل ماء الحوأب، فصرخت بأعلى صوتها وقالت: إنّا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله يقول وعنده نساؤه، ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، ثم ضربت عضد الجمل فأناخته وقالت: ردوني، أنا والله صاحبة ماء الحوأب، وقامت بهم يو ما وليلة إلى أن قبل النجاء فقد أدرككم علي بن أبي طالب، وغلبوها على رأيها، فار تحلوا نحو البصرة ... «(١).

وفي الكامل: «فسرت معهم فلا أمر على واد ولا ماء إلا سألوني عنه، حتى طرقنا الحوأب، وهو ماء فنبحتنا كلابه، فقالوا أي ماء هذا، فقلت: هذا ماء الحوأب، فصرخت عائشة بأعلى صوتها، ثم ضربت عضد بعيرها، فأناخته وقالت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، إني لهية سمعت رسول الله يقول وعنده نساؤه: ليت شعري أيّتكن تنبحها كلاب الحوأب، ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته، وقالت: ردوني أنا والله صاحبة ماء الحوأب، فأناخوا حولها يوما وليلة فقال لها عبد الله بن الزّبيْر: إنّه كذب ولم يزل بها وهي تتمنّع... «(٣). وفي كتاب العَيْن: والحَوْأب؛ موضع [بئر] وذلك حيث نبحت الكلاب على عائشة [مقْبَلَها إلى البصرة].

وفي معجم البلدان للحموي: « وفي الحديث، أنّ عائشة لمّا أرادت المضيّ إلى البصرة في وقعة الجمل مرَّت بهذا الموضع، فسمعت نباح الكلاب فقالت: ما هذا الموضع? فقيل لها: هذا موضع يقال له الحوأب، فقالت: إنّا لله ما أرانى إلاّ صاحبة القصّة، فقيل لها: وأيّ قصّة؟ قالت سمعت

(١) كتاب الاستقصاء: ج١ ص٠١٠.

رًا) الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٣ ص ٢١٠.

رسول الله، (ص) ، يقول وعنده نساؤه: ليت شعري أيَّتكُنَّ تنبحها كلاب الحوأب سائرة إلى الشرْق في كتيبة! وهَمَّتْ بالرّجوع فغالطوها وحلفوا لها أنّه ليس بالحوأب! «(١).

كلّ هؤلاء ليسوا على شيء في نظر ابن العربيّ!

قال ابن العربيّ: « فهذه كلّها أمور جرت على رسم النّزاع، ولم تخرج عن طريقٍ من طُرُق الفقهِ ولا تعدّت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشرة والمخطىء أجراً واحداً، وما وقع من رواياتٍ في كتبِ التّاريخ عدا ما ذكر ثنا فلا تلتفِتُوا إلى حرفٍ منها، فإنّها كلّها باطلة «(٢).

إذاً، فابنُ العربيّ مع الحقّ والحقّ مع ابن العربيّ يدورُ معهُ حيثُ دار. وكلّ ما حالفَ ما عند ابن العربيّ فهو باطل.

قال [ابن العربي]: « وكان أبو موسى رجلاً تقيّاً، ثقفاً، فقيهاً، عالماً، حسبما بيّناه في كتابِ سراج المُريدين، أرسلَه النّبي (ص) الى اليَمَن مع معاذ، وقد معمر وأثنى عليه بالفهم وزعمت الطائفة التاريخيّة الرّكيكة، أنّه كان أبْلَهَ ضعيفَ الرأي مخدوعاً في القو ْل، وانّ ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضعيفَ الرأمثال بدهائه، تأكيداً لما أرادت من الفساد، وتبع في ذلك بعض ألجهّال بعضاً، وصنفوا فيه حكايات وغيره من الصنحابة كان أحذق منه وأدهى، وإنّما بَنو اذلك على أنّ عَمْرا لمّا غَدَر أبا موسى في قصة التّحكيم صار له الذّكر «(٣).

قال ابن العربي: « فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه، فأعْرضـوا عن الغاوين

 $(^1)$  معجم البلدان، الحموي: ج  $^{7}$  ص  $^{1}$ 

<sup>(</sup>۲) العواصم من القواصم: ج ١ ص ١٧٤.

<sup>(&</sup>quot;) العواصم من القواصم: ج١ ص١٧٦.

وازجُرُوا العاوِين وعرّجوا عن سبيل الناكِثين، إلى سنن المُهتدين، وأمسِكوا الألسِنة عن السّابقين إلى الدّين، وإيّاكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين، بخصومة أصحاب رسول الله(ص) فقد هلك من كان أصحاب النّبيّ(ص) خصمَه. دَعُوا ما مضى فقد قضى الله فيه ما قضى وخُذوا لأنفسِكم الجدّ فيما يلزمكم اعتقاداً وعملاً ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يَعنيكم مع كلّ ماجِن اتّخذَ الدّينَ هملاً، فإنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ورحم الله الربيع بن خثيم، فإنّ لما قيل له قُتِل الحُسين، قال: أقتَلوه، قالوا: نعم، فقال: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون «(١).

## أقول:

ما أشبه ابن العربي بواعظ، وما أقدره على الستجع، وأين الوعظ من دراسة التّاريخ والتحقيق في وقائعه. وهذه من كُبرياتِ المسائل التي تحُول يين المرء ومعرفة الحقيقة، فإن كثيراً من أشباه ابن العربي من شيوخ الوهّابيّة وأعوانهم في زماننا يغْتَنمُون صفاء النّفوس وتَوها إلى الآخرة ليصبّوا في الآذان ماشاءوا، مما يَروق لهم من التعصّب الأعمى الذي يستعصي علاجُه فيما بعد. وإلا فَمِن المفروض أن يُحاول ابن العربي إبطال أقوال خصومِه بالأدلة التي يُعرف صوابُها بالوجدان. وليس من آداب المناظرة والجدال في شيء أن يستهزئ بمُخالِفِه وينسبَه إلى الضّلال، ويتستّر بالتّخويف من عذاب الآخرة. فهلا كان تخويفُه ذلك في محلّه؟ ولعل ابن العربي يضع نفسه فوق كل اعتبار بحيث يكون أحرص النّاس على الآخرة ويكون غيره أتباع كل ناعق! فلِمَ لا يحتمل هُو وأتباعُه والمُدافعون عنه أن الذي حمل النّاس على

(١) العواصم من القواصم: ج١ ص١٨٢.

البراءةِ من أقوامٍ وولايةِ آخرين إنّما هو الحرصُ على الدّين، فإن مآل الّدين إلى الولايةِ والبراءةِ ولا يكونُ القلب سليماً يوم القيامة إذا كان يعتبر أولياء الله تعالى وأعداء مسواءً.

على أنّ ابنَ العربيّ هذا ينفردُ برأيه في قضيّة الحُسين(ع) وأنْقُلُ هُنا قولَه تاركاً الحكْمَ على ذلك للقارئ. قال القاضي ابن العربيّ:

« وذكر المؤرّخون أنّ كُتب أهل الكوفة وردت على الحسين، وأنه أرسل مسلم بن عقيل ابن عمّه إليهم ليأخذ عليهم البيعة، وينظر هو في أتابعه، فنهاه ابن عباس وأعلمه انهم خذلوا أباه وأخاه، وأشارعليه ابن الزّبيْر بالخروج، فخرج فلم يبلغ الكوفة إلاّ ومسلم بن عقيل قد قُتل وأسلمه من كان استدْعاه، ويكفيك بهذا عِظةً لمن اتعظ. فتمادى واستمرّ غضباً للدّين وقياماً بالحقّ، ولكنّه (رض) لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عبّاس، وعدل عن رأي شيخ الصّحابة ابن عُمر «(۱).

وقال أيضاً: « وما خرج إليه أحدٌ إلاّ بتأويل، ولا قاتلُوه إلاّ بما سمعوا من جدّه المُهيمِن على الرّسل، المخبر بفساد الحال، المحذر عن الدّخول في الفتن! وأقواله في ذلك كثيرة، منها: ما روى مسلم، عن زياد بن علاقة، عن عرفجة بن شريح قوله (ص) إنّه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان، فما خرج النّاس إلاّ بهذا وأمثاله [!] ولو أنَّ عظيمَها وابن عظيمِها وشريفَها وابن شريفِها الحسين يسعُه بيتُه او ضيعتُه او إبلُه ولوْ جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق، وفي جملتهم ابنُ عبّاس وابنُ عُمر لم يلتفت إليهم وحضره ما أنذر به النّبي (ص) وما قال في أخيه، ورأى انّها قد خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض

<sup>(</sup>١) العواصم من القواصم: ج١ ص٢٣٦ ـ ٢٣٨.

وكبار الخلق يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة وكبار الصّحابة ينهونه وينأون عنه، وما أدرى في هذا إلاّ التسليم لقضاء الله والحزن على ابن بنت رسول الله(ص) بقية الدهر، ولولا معرفة أشياخ الصّحابة وأعيان الأمّة بأنه أمْرٌ صَرَفَهُ الله عن أهل البيْتِ وحالٌ من الفتنة لا ينبغي لأحد ان يدخلها ما أسلمُوهُ أبداً. وهذا أحمد بن حنبل على تقشيه وعظيم منزلته في الدين وورعِه قد أدخل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في خطبته: إذا مرض أحدكم مرضاً فأشفى، ثم تماثل فلينظر الى أفضل عمل عنده فليلزمه ولينظر إلى أسوإ عمل عنده فليدعه، وهذا يدل على عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصيّحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوى من وعظهم، ونعم، ما أدخله إلا في جملة الصيّحابة قبل أن يخرج الى ذكر التابعين، فأين هذا من ذكر المؤرّخين له في الخمر وأنواع الفجور. ألا تستحيون وإذا سلبهم الله المروءة والحياء ألا ترعوون أنتم و تزدجرون و تقتدون بالأحبار والرّهبان من فضلاء الأمّة و ترفضون الملحدة والمجيّان من المنتمين الى الملّة. هذا بيان للنّاس وهدى وموعظة الممتقين والحمد لله رب العالمين (١٠).

أقول: يُغنينا عن إطالة التعليق على كلام الرجل أنه يستخفّ بحق الحسين(ع) ويضفي صفة الشرعيّة على قتله، ويلتمس العذر لقاتليه، وفي نفس الوقت يعظّم شأن يزيد بن معاوية، ويضعه في مصاف الزهّاد وأهل الاستقامة. ثُمّ إن في ما نسبه إلى أحمد بن حنبل شكّا، وأي شكّا، فأي شك، فالباحث عن العبارة التي استشهد بها الشيخ لا يجدها في كتاب الزّهد الذي بين أيدينا

(١) العواصم من القواصم: ج١ ص٧٤٤.

اليوم (١) اللهم إلا أن يكون الكتاب قد أُجْريَتْ له عمليّة تجميليّة منذ زمان، ولم تتفطّن دُورُ الطّبْع والنّشر لذلك. وايّاً كان الأمرُ فإنّها سابقة خطيرة، وقد كثر الحديثُ في الآونة الأخيرة عن قيام الوهابيّين بالتعرّض لأمّهات الكتب الإسلاميّة قصْد تهذيبها بما يُوافِق مَبانِيَهُم.

ومن أمثلة ما وقع من التّحريف ما جاء في طبقات الفقهاء (٣) من قوله: « وروي أنّ عبد الله بن الحسن مسح على خفيه، فقيل له تمسح، قال: نعم، قد مسح عمر بن الخطّاب، ومن جعل عُمر بينه وبين الله فقد استوثق. قال الشّيخ، قلت: ولأنّ من نظر فتاويه على التفصيل، وتأمّل معاني قوله على التّحصيل وجد في كلامه من دقيق الفقه ما لا يَجد من كلام أحد، ولو لم يكن إلا الفصول التي ذكرها في كتابه إلى أبي موسى الأشعري لَكَفَى ذلك، في الدّلالة على فضله فإنّه كتب إليه: أمّا بعد فإنّ القضاء فريضة مُحكمة وسُنة متبعة فافهم فيما أدلى إليك فإنّه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له آس بين النّاس في لفظك ولحظك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفِك ولا ييأس ضعيف من عدلِك، البيّنة على المدّعي واليمين على من أنْكر والصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً والفهم الفهم فيما تلجلج في نفسيك ممّا ليس في بعض كتاب ولا سنّة ثم أعرف الأشكال والأمثال فقس الأمور بأشبهها بالحق « (٣).

لا ادري إن كان صاحب الطّبقات يعى ما يقول.

أُوّلاً: إنّه يقول "وَمَنْ جَعَلَ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله فَقَدِ اسْتُوْثُقَ" وقد خالفَ

<sup>(</sup>¹) لا توجد العبارة التي استشهد بها ابن العربيّ في كتاب الزهد لأحمد بن حنبل [ط دار الجتب العلمية بيروت ١٣٩٨هـ].

<sup>(</sup>٢) طبقات الفقهاء ١: ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(&</sup>quot;) طبقات الفقهاء: ج ١ ص ٢٠ ـ ٢١.

عُمَرُ رسولَ الله(ص) في أكثر من ١٠٠ مسألة، فهلْ يكونُ المخالفُ لرسولِ الله قد استوثق؟

ثُم إنه يصف الكتاب الذي وجهه عمر إلى أبي موسى بأن «من نظر فتاويه على التفصيل وجد في كلامه من فتاويه على التفصيل وجد في كلامه من دقيق الفقه ما لا يجد من كلام أحد، ولو لم يكن إلا الفصول التي ذكرها في كتابه إلى أبي موسى الأشعري لكفى ذلك في الدلالة على فضله...». وأين ذلك من كتاب أمير المؤمنين علي على مالك الأشتر الذي يصلح وأين ذلك من كتاب أمير المؤمنين علي على مالك الأشتر الذي يصلح دستوراً لأرقى الدول في عصرنا لو كان هناك من يستمع القول فيتبع أحسنه (ع)، والحكم للقارئء بعد الاطّلاع على محتوى الكتابين.

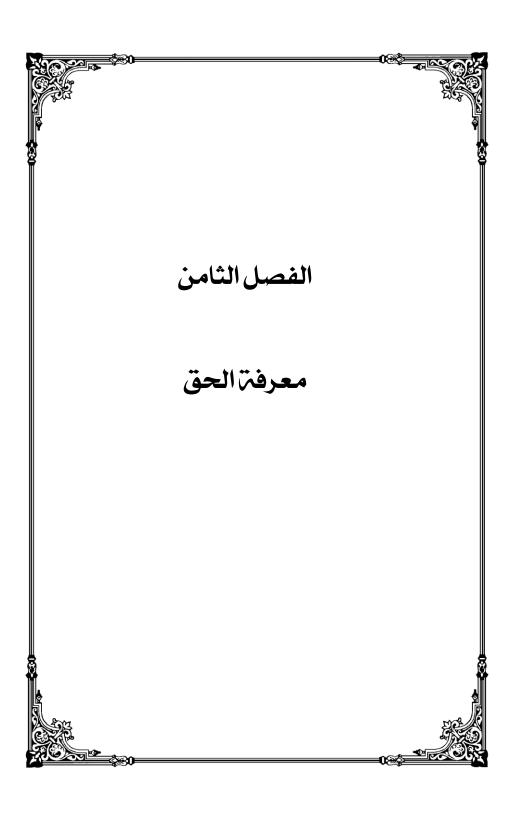

## معرفةالحق

محبة الحقّ مغروسة في النفوس، فلا تجد من يقول إنّه لا يحبّ الحقّ. وما قام الكون إلاّ بالحقّ. لكنّ الدّنيا دار تزاحم، والإنسان يتعلّق ببعض ما زُين فيها ولا يزال يحبّه ويتعلّق به حتّى يعميه ويصمّه، فيغدو مستعدّاً للتّضحية بالقيم التي يؤمن بها من أجل المحافظة على ما تعلّق به. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات عديدة يُفهَم منها أنّ الإنسان المتنكّر للحقّ لا يتنكّر له عن جهالة، وإنّما عن علم ويقين. والدّافع إلى ذلك التنكّر لا يعدو أن يكون تعلّقا بالمال أو المنصب أو السّمعة وحبّ الرّياسة. وبعبارة بسيطة، الدافع إلى ذلك هو المحافظة على منفعة ما.

قال الله تعالى ذكره:

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بَأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾(٤).

(١) النمل: ١٤.

<sup>(</sup>۲) البقرة: ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) القرة: ١٤٦.

وقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِســُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

فالحق بين لمن يطلبه إذا صفَت النّفس وحسنت السّريرة، لأن ذلك يؤدي إلى تحقق البصيرة، ومن تحققت بصيرته شاهد الأمور على ما هِي عليه، وتم له ما يريد من انسجام بين نفسيه ومُعتقده. وليس الأمر كذلك إذا كان الهوى مستولياً على النّفس، مستحكماً متمادياً، لأن قوى الإنسان الحسيّة والمعنويّة تصبح مسخّرة لخدمة الهوى، ولا أضر على دين الإنسان من اتباع الهوى، فإنّه لا يزال بصاحبه حتى يتّخذه إلها؛ قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الهَهُ هُوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾(٢).

وحتى لا تكون مسالة الحق قضية يتلاعب بها من شاء، فإن الإسلام قد حدد المعالم، وميّز الحدود ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيى عن بيّنة. وقد تم ذلك بوضوح من طرف النبي (ص) للأمّة والأجْيال حيث قال: علي مع الحق، والحق مع علي. فلم يبق بعد ذلك إبهام أو غموض يتشبّث به من اتّبع هواه. علي مع الحق والحق مع علي معناه انه إذا اختلف شخصان أحدهما علي بن أبي طالب(ع) فإن الثاني على باطل مهما كان. لأن كون علي مع الحق والحق مع علي يعني عدم المفارقة بينهما أصلا. وفي الحقيقة هذا الحديث وحده كاف لإثبات عصمة علي والحق دائماً معه لا سبيل وأصرار الجاحدين. فالذي يكون دائماً مع الحق والحق دائماً معه لا سبيل للباطل إليه ولا سلطان للنفس والشيطان عليه. والقرآن الكريم يقول: وما ذا بعد الحق إلا الضلا. وينتج من ذلك أن من يفارق علياً (ع) يكون على بعد الحق إلا الضلال. وينتج من ذلك أن من يفارق علياً (ع) يكون على

(١) آل عمران: ٧١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>) الفرقان: ٤٣.

ضلال قطعا ومن دون أدنى ريبٍ.

وقد فارقت الأمّة عليّاً على يوم وفاة النبي (ص) وبقيت على ذلك إلى اليوم، إلا من رحم ربيّك. ومع أنّه في علم الأمّة أنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم، وأنّ معصية الرسول (ص) تؤدي إلى الضّلال المبين، إلاّ أنّ الكبراء لا يزالون مُصرين على قطيعة رحم علي (ع) وإقصاء ولده، والدّفاع عن أعدائه، وتقديم السيّفهاء والأشرار عليه. أتراهم يتوقّعون أن يتخلّى الله تعالى عن حكمته ويعطّل سُننَه ويتبع أهواءهم؟! أم تراهم ينسبون الخطأ إلى رسول الله (ص) حين ذكرة بما ذكره به في شتّى المناسبات؟!

إنّ علياً (ع) لم يتعلّق من هذه الدّنيا إلا بما كان يربطه بمولاه سبحانه وتعالى؛ فهو قد تعلق برسول الله(ص)، وقال عن نفسه: ما أنا إلا عبد من عبيد محمّد (ص)، وتعلّق بصلاة اللّيل حتى أنّه لم يدعها ليلة الهرير والسيّهام تمرّ بيْن يديْه. وتعلّق بالدّفاع عن حقّه وحقوق المستضعفين حتى آخر لحظة من عمره الشيريف. لم يكن لنفسه حظّ في جهاده وتفانيه في خدمة مولاه وطاعة رسول الله(ص)، بل كان يرى نفسه دون ما هو عليه اعترافاً منه بنعَم الله عليه. يقول (ع) في دعاء له ذكرة الشريف الرّضيّ في نهج البلاغة: «أصبحت عبداً مملوكاً ظالما لنفسي لك الحجّة عليّ ولا حُجّة لي ولا أستطيع أنْ آخذ عبداً مملوكاً ظالما لنفسي الا ما وقيتني. اللهم إنّي أعوذ بك أنْ افتقر في غنك أ وأضل في هداك أو أضام في سلطانك أو أضطهد والأمر لك».

ذلك المستوى من التواضع والتذلّل والاعتراف بنعَم المولى سبحانه وتعالى هو الذي جعل لعلي (ع) في قلوب المؤمنين وداً تتوارثه الأجْيال، رغم كيد أعدائه وسعيهم في إطفاء نوره، وهو مستوى لم يصل إليه أحد بعده، لأنه متميّز عن الجميع في كلّ شيء. فهو تربية رسول الله (ص)، وباب مدينة

علمه، ووصيّه ووليّه وخليفته وأخوه. وهو الذي تمسيّك بالحقّ حتّى حين يضرّه التّمسّك به، وترفّع عن أساليب لم يتورّع غيره عن الأخذ بها باسم الدّين. كلّ ذلك كان منه (ع) ليبقى للمسلمين خاصّة وللبشريّة عامّة صورة عن الإنسان الكامل الذي يصمد أمام كلّ شيء لتبقى صورة الحقّ مشرقة. فلا عجب أن أحبّه المسلم والمسيحيّ وغيرهما لأنّهم وجدوا فيه ما تتوق إليه نفوسهم جميعاً، ولا عجب أن يلقى الموت في حبّه رجال من أصحاب رسول الله (ص) والتّابعين. وكيف لا يكون على مع الحقّ وهو الذي يراقب نفسه بين يدي الله تعالى في كلّ صغيرة وكبيرة. يبصق في وجهه عمرُو بنُ عبد ود يوم الخندق فيقوم عنه حتى تهدأ ثائرة الغضب، ثُمّ يعود ليحتزّ رأسَ عدوّ الله والمسلين، قاصداً بعمله وجهَ الله تعالى، بحيث لا يكون في ذلك ذرّة من الانتصار لنفسـه. وتمكّنه الفرصـة من قتل معاوية وأصـحابه عطشــاً فتأبى نفسه الكريمة إلا النّزاهة التّامّة حرباً وسلماً. وتمكّنه الفرصة من عبد الله بن الزّبيْر ومروان بن الحكم وجماعـة من أتباعهما يوم الجمل فيأبي إلاّ التّرفّع حلْماً وكرماً. وهو الذي سعت إليه الخلافة بعد قتل عثمان وكان في وسعه أن يُبقِيَ معاوية على الشَّام ويستعمل طلحة والزَّبيْر، حتى تستقيم له الأمور ثم يفعل بعد ذلك ما يروق له، لكنّه أبي إلاّ مواجهة الأمر الواقع بما يرضي الله تعالى، زاهداً في ما رغب فيه غيره؛ فإنّ حكومة الستّقِيفة عيّنت يزيد بن أبي سفيان لترضيَ أباه و تكسبَ ثقته و ثقة بني أميّة، مع أنّهما جميعاً \_ الأب والابن \_ من الطلقاء الذين لم يألوا جهدا في محاربة الإسلام، وقد ثبت أنَّ رسول الله (ص) لعنهما معاً. لكنّها المصلحة! فحينما تقتضي المصلحة تولية الطّلقاء على البدريّين لا بأس بذلك طالما سلمت المصلحة! هذا المنطق الانتهازيّ الوصـوليّ غير مقبول عند على (ع) لا نظريّاً ولا عمليّاً، لأنّه

نفس رسول الله(ص) بنص القرآن الكريم. فكما أنه لو وضعوا الشمس في يمين رسول الله(ص) والقمر في شماله على أن يترك الأمر ما فعل أو يهلك دونه، كذلك لو وضعوا الشّمس في يمين علي والقمر في شماله على أن يتداهن طرفة عين ما فعل أو يهلك دون هدفه. وبذلك المنطق النزيه رفَضَ الخلافة التي تجعل من سيرة الشيّخيْن المتضاربة ديناً يُتعبَّد به. وبفضل مواقف علي (ع) بقي الإسلام المحمّدي منيعاً لا تضرّه الأقلام المأجورة والحناجر المسعورة. بفضله بقي المسلمون يعرفون النزاهة والعدل والإنصاف والتمسئك بالحق ومواجهة الباطل. وبعد ذلك أليس عجيباً أن يقرن هذا الرجل العظيم إلى معاوية الذي قال في محفل عموميّ: « [يا أهل الكوفة أتراني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحجّ، وقد علمت أنكم تصلون وتزكّون وتحجّون؟ ولكنّي قاتلتكم لأتأمّر عليكم وعلى رقابكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون. ألا إنّ كل مال أو دم أصيب في هذه الفتنة فمطلول وكلّ شرط شرطته فتحت قدميّ هاتين] «(١).

يقول الله تعالى: ﴿أَوْفُواْ الْعُقُودِ﴾ ويقول معاوية «كلّ شـرط شـرطته فتحت قدميّ.

وينسب معاوية طغيانه إلى الله تعالى فيقول: آتاني الله...

يقول الشيخ محمّد عبده:

«أن ما يمكن أن يكون عليه الإنسان ينحصر في أمرين: الحق والباطل، ولا يخلو العالم منهما، ولكل من الأمرين أهل، فللحق أقوام وللباطل أقوام. ولئن أمر الباطل، أي كثر بكثرة أعوانه فلقد كان منه قديماً، لأن البصائر الزائغة عن الحقيقة أكثر من التّابتة عليها. ولئن كان الحق قليلاً بقلة أنصاره

<sup>(</sup>١) جمهرة خطب العرب: ج٢ ص١٤.

فلربّما غلبت قلّته كثرة الباطل ولعلّه يقهر الباطل ويمحقه»(١).

ويقول الإمام علي (ع):

« اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رَحِمِي، وصغروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً هُو لي. ثم قالوا ألا إن في الحق أن نأخذه وفي الحق أن تتركه «٢٠).

وفي ضوء هذا الكلام نحاول فهم تصور قريش للحقّ وتعاملها معه.

(۱) شرح نهج البلاغة: ج۱ ص٤٨.

(٢) نهج البلاغة: ج٢ ص ٨٥

## الحق في نظر قريش

ولأن رؤوس قريش تسببوا في أذى رسول الله(ص) في حياته وبعد وفاته، يجدر التّعرض لتاريخ قريش وموقفها من البعثة النبوية، والأحداث التي تلت رحيل النّبي ، وتصورها للقيم، وفي مقدّمتها معرفة الحقّ والانقياد له.

هناك مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها عند تناول هذا الموضوع، ومناقشتها تتطلب تجرّداً وموضوعيّة، وتحرّراً تامّاً من العصبيّة والتّقليد. وللإجابة على ذلك نمهّد بأسئلة توضيحيّة، يتبيّن من خلالها المقصود إن شاء الله تعالى.

وأوّل هذه الأسئلة: ما هو موقف قريش في بداية البعثة النبويّة؟ هل وقفت مع النبي (ص)؟

هل بقيت محايدة؟ أم أنّها انقسمت قريش بين مؤيّد ومعارض؟ أو بعبارة أخرى، كيف استقبلت قريش الدّعوة المحمّديّة؟

لا يخفى أنّ قريشاً واجهت النبي (ص) من بداية الأمر بما لا يليق بالعقلاء، فقطعت رحمه وآذته في نفسه وأهله، ثم تفنّنت في الاستخفاف بأمره، وتحريض السقهاء والأوباش عليه، حتى لقي ما لقي وصبر صبراً لم يصبره أحد من الأنبياء قبله، كما يشهد بذلك قوله (ص): «ما أوذي نبيّ مثلما أوذيت قطّ«. لا شك أنّ من قريش من استقبل الدّعوة بالقبول وبقي مع النبي (ص) إلى أن التحق بالرفيق الأعلى. وهذا أيْضاً أمر يحتاج إلى بحث يتبين من خلاله الأسباب التي تدعو فرداً من القبيلة ذات التقاليد المقدّسة إلى أن يعتزل القبيلة، ويضحّى بعلاقته معها ليلتحق بالدّين الجديد.

نعم كان هناك فئتان من قريش، وقريش تحلُم بزعامة العرب وتأسيس

امبراطوريّة عربيّة، على غرار امبراطوريتي فارس والرّوم. كانت الفئة الأولى تنتظر موت أبى طالب الستلام الزّعامة. وأبو طالب لم يكن غنيّاً لكنّه ابن عبد المطّلب. ويسمّى شيخ البطحاء، وقلّما يسود رجل قومَه إذا لم يكن لديْهِ مالٌ، ومع ذلك كان أبو طالب سيّد قريش في زمانه. فإذا مات أبو طالب لم يعد في بني هاشم \_ في اعتقاد قريش \_ من يصلح للزّعامة. لأنّ العباس كان مُرابِياً، والرِّبا يستدعي أمورا تتنافي وعلو الهمّة، والرّبا نفسه قبيح عند أولى الألباب، وقد أكّد القرآن ذلك فيما بعد. والذين كانوا ينتظرون موت أبى طالب لاستلام الزّعامة هم بنو أميّة وبنو مخزوم. وأحسن دليل على ما نحن بصدده ما جاء في البداية والنهاية: « قال رسول الله(ص) لأبي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله، فقال أبو جهل: يا محمّد هل أنت منته عن سبّ آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنّك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلّغت فو الله لو أنّى أعلم أنّ ما تقول حقّ لاتبعتك. فانصرف رسول الله، وأقبل عَلَيَّ (١) فقال: والله إنى لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء. إن بني قصى قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثمّ قالوا فينا السّقاية، فقلنا نعم، ثمّ قالوا فينا النّدوة، فقلنا نعم، ثمّ قالوا فينا اللّواء، فقلنا نعم، ثمّ أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكّت الرّكب قالوا منّا نبيّ، والله لا أفعل «(٢).

وأما الفئة الثانية من قريش فهي التي لا مال لها ولا شرف ولا عزّة ولا منعة. بحيث يصح تسميتها ذنّب قريش؛ و هذه الفئة تتمثّل في تيم وعدي وما أشبههما. هذه الفئة أيْضا تحلم بالزّعامة، ولأجل الوصول إليها لا بدّ لها

(') المتحدّث هو المغيرة بن شعبة، وهذه حجة عليه فإنّه سمع أبا جهل يقسم أنّ رسول الله @على حقّ.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٣ ص ٦٥.

من طريق غير طريق المال والوجاهة القبليّة المتمثّلة في كثرة العدد والعدّة. وهذه الفئة الثّانية سمعت رسول الله(ص) يقول: أطيعوني تملكوا العرب. وهي تعلم أنّ رسول الله(ص) لا يهزل. وكيف يهزل من يتحدّى قبائل العرب بدين جديد؟! ويعرض نفسه للموت من أجل ذلك؟! إذن فهي الفرصة التي لا تتكرّر ولا ينبغى أن يسبقهم إليها غيرهم. والدّليل على ضعة هذه الفئة في نسب قریش ما ذکره ابن کثیر من قوله: « وقد روی أبو نعیم له شاهداً من حدیث کعب بن مالك (رض) في قصة عامر بن صعصعة، وقبيح ردّهم عليه، وأغرب من ذلك وأطول ما رواه ابو نعيم والحاكم والبيهقي والسياق لأبي نعيم رحمهم الله من حديث أبان بن عبد الله البجلي، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، حدّثني على بن أبي طالب، قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض نفســه على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبوبكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبوبكر (رض) فسلّم وكان أبوبكر مقد "ماً في كلّ خير وكان رجلاً نســّابة، فقال: ممّن القوم، قالوا: من ربيعة، قال: وأيّ ربيعة أنتم أمن هامها أم من لهازمها؟ قالوا بل من هامها العظمى، قال: أبوبكر فمن أيّ هامتها العظمى، فقال ذهل الأكبر، قال لهم أبوبكر: منكم عوف الذي كان يقال لاحر "بوادي عوْف؟ قالوا: لا، قال: فمنكم بسطام بن قيس، أبو اللّواء ومنتهى الأحياء، قالوا: لا، قال: فمنكم الحوفزان بن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا، قال: فمنكم جســــاس بن مرة بن ذهـل حامى الـذّمار ومانع الجار، قالوا: لا، قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة، قالوا: لا، قال: فأنتم أخوال الملوك من كندة، قالوا: لا، قال: فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا، قال: لهم أبوبكر (رض): فلستم بذهل الأكبر، بل أنتم ذهل الأصغر، قال: فو ثب اليه

منهم غلام يُدعى دغفل بن حنظلة الذّهلي، حين بقل وجهه فأخذ بزمام ناقة أبى بكر، وهو يقول

إنّ على سائلنا أن نسأله والعبء لا نعرفه أو نحمله

ياهذا إنّك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا ونحن نريد أن نسألك فمن أنت، قال: رجل من قريش، فقال الغلام: بخ بخ أهل السؤدد والرئاسة قادمة العرب وهاديها، فمن أنت من قريش، فقال له رجل من بني تيم بن مرّة، فقال له الغلام، أمكنت والله الرّامي من سواء الثّغرة، أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتل بمكّة المتغلّبين عليها وأجلى بقيّتهم، وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكّة، ثمّ استولى على الدّار وأنزل قريشاً منازلها، فسمّته العرب بذلك مجمّعاً وفيه يقول الشاعر:

أليس أبوكم كان يدعى مجمّعا به جمع الله القبائل من فهر؟

فقال أبوبكر: لا، قال: فمنكم عبد مناف الذي انتهت اليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة؟ فقال أبوبكر: لا، قال: فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم النريد لقومه ولأهل مكّة ففيه، يقول الشّاعر:

عمرو العلاهشم الثّريد لقومه ورجال مكّة مسنتون عجاف سنتّوا اليه الرّحلتين كليهما عند الشّتاء ورحلة الأصياف كانت قريش بيضة فتفلقت فالمح خالصة لعبدمناف

الرّيشين وليس يعرف رايش والضاربين الكبش يبرق بيضه

والقائلين هللم للأضياف والمانعين البيــــض بــالأسياف لله درّك لو نزلت بدارهم منعوك من أزل ومن إقراف

فقال أبوبكر: لا، قال: فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد وصاحب عير مكّة، ومطعم طير السّماء والوحوش والسّباع في الفلا الذي كأنّ وجهه قمر يتلألأ في الليلة الظّلماء؟ قال: لا، قال: أفمن أهل الإفاضة أنت؟ قال: لا، قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا، قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ قال: لا، قال: أفمن أهل السّقاية أنت؟ قال لا قال أفمن أهل الرّفادة أنت؟ قال لا قال فمن المفيضين أنت، قال: لا، ثمّ جذب أبوبكر (رض) زمام ناقته من يده فقال له الغلام:

صادف در السيل در يدفعه يهيضه حينا وحينا يرفعه

ثمّ قال أما والله يا أخا قريش لو ثبت لخبّرتك أنّك من زمعات قريش ولست من الذّوائب، قال فأقبل الينا رسول الله يتبسم قال على": فقلت له يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة فقال أجل يا أبا الحسن إنّه ليس من طامّة إلاّ وفوقها طامّة والبلاء موكّل بالقول «(١).

والقصة مذكورة أيضاً بين الإجمال والتفصيل في لسان العرب والثّقات والإصابة والفائق والرّياض النّضرة وإن كان صاحب الرّياض النّضرة قد حاول بضروب من التأويل في أن يوهِم القارئء، بخلاف ما جرى محاولةً منه لرفع مقام من هو من زمعات قريش، فذكر كلاماً كان في

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٣ ص ١٧٥؛ وراجع لسان العرب، ابن منظور: ج١ ص ٣٩٧؛ والإصابة: ج ٢ ص ٣٨٩؛ والفائق: ج ٣ ص ٤٢٣؛ والرياض النضرة: ج ٢ ص٥٣.

غنىً عن ذكره، وغاية ما يُقال فيه: « وهل يُصلِح العطّار ما أفسد الدهر «. والمُنصِف لا يجِدُ في ما ذكر دغفل النّسابة إلا مدحاً لآباء رسول الله (ص).

واندس هولاء (الزّمعات) \_ على حد تعبير دغفل النّسّابة \_ بين المؤمنين بالدّين الجديد، وتظاهروا بما لابد منه للوصول إلى مآربهم، ومن تتبّع أحداث تاريخ الإسلام لم تخف عليه أشخاصهم وأوصافهم، وما تعرّضت له الأمّة على أيديهم فيما بعد.

وقد كان الأولى بقريش (الفئة الكثيرة المعارضة للرسالة) أن تتمهّل وتتأنّى لا أن تحكم على النّبي (ص) تلك الأحكام القاسية وتحاول اغتياله بشتى الوسائل. لكن النبي (ص) جاء بدين يساوي بين العباد في الحقوق والتّكليف، وفي قريش نزعة زعامة تتصوّر من خلالها أنّها الشّعب المختار، هذا والأنصاب منصوبة في (الكعبة) والبيوت، والشرّك جاثم على البلد الحرام، وما أحسن ما وصفت فاطمة الزهراء(ع) تلك الحقّبة الزمنية الرّهيبة في خطبتها المهيبة المذكورة في بلاغات النّساء: « وكنتم على شفا حفرة من النّار، مذقة الشرّبون القدّ والورق، أذلّة خاسئين تخافون أن يتخطّفكم تشربون الطّرق، وتقتاتون القدّ والورق، أذلّة خاسئين تخافون أن يتخطّفكم النّاس من حولكم فأنقذكم الله تعالى بمحمّد (ص) بعد اللّتيا والتي... «(١).

وأشار إلى ذلك ابن عبّاس، كما في جمهرة خطب العرب: « ... فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله وآله، ثم قال: أيّها النّاس إنّ ابن الزّبيْر يزعم أن لا أوّل لرسول الله وآله ولا آخر، فيا عجباً كلّ العجب لافترائه وتكذّبه، والله إنّ أوّل من أخذ الإيلاف وحمى عيرات قريش لَهاشم وإنّ أوّل من عذباً، وجعل باب الكعبة ذهباً لعبد المطّلب. والله لقد

<sup>(</sup>١) بلاغات النّساء، ابن طيفور: ص١٣.

نشأت ناشئتنا مع ناشئة قريش، وإن كنّا لقالَتَهُم إذا قالوا وخطباء هم إذا خطبوا، وما عُدّ مجد محبد أوّلنا، ولا كان في قريش مجد لغيْرنا، لأنّها في كُفر ماحِق ودين فاسق وضلة وضلالة في عشواء عمياء حتى اختار الله تعالى لها نُوراً وبعث لها سراجاً فانتجبَه طيّباً من طيّبين، لا يُسبّ بمسبّة ولا يبغى عليه غائلة فكان أحدنا وولدنا وعمّنا وابن عمّنا، ثم إنّ أسبق السّابقين إليه منّا، وابن عمّنا، ثم تلاه في السّبق أهلنا ولحمتنا واحداً بعد واحد، ثم إن خير النّاس بعده أكرمهم أدباً وأشرفهم حسباً، وأقربهم منه رحماً. واعجبا كلّ العجب لابن الزّبير يعيب بني هاشم، وإنّما شروف هو وأبوه وجده بمصاهرتهم، أما والله إنّه لمصلوب قريش، ومتى كان العوّام بن خويلد يطمع في صفيّة بنت عبد المطّلب؟ قيل للبغل من أبُوك يا بغل، فقال خالي يطمع في صفيّة بنت عبد المطّلب؟ قيل للبغل من أبُوك يا بغل، فقال خالي يطمع في صفيّة بنت عبد المطّلب؟ قيل للبغل من أبُوك يا بغل، فقال خالي الفرَسُ. ثمّ نزل «(۱).

والذي يتأمّل في ما بدر من قريش إزاء النبي (ص) ، يلاحظ توافقاً كبيراً بينها وبين بني إسرائيل في الموقف من الزّعامة بغير حقّ. وكأنّ زعماء قريش تربّوا على أيدي أولئك، لأنّهم قالوا مثلهم تماماً. وحين التأمّل في ما قالوا: يتبيّن أنّ معنى الحقّ عند قريش واليهود يخضع للهوى والرؤية القبلية الضّيقة.

يقص علينا القرآن قصة قوم من بني إسرائيل من بعد موسى طلبوا من نبي أسرائيل من بعد موسى طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكاً ليقاتلوا في سبيل الله:

﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الْمَلاِ مِن بَنِي إِسـْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسـَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَـنَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

<sup>(</sup>١) جمهرة خطب العرب: ج٢ ص١٠٧.

تُولُّواْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ! وَقَالَ لَهُمْ نَيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصَطْفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطْةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسَمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصَطْفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطْةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسَمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١٠).

إذاً، فقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى ذاك النّبيّ أنه قد بعث لهم رجلاً اسمه طالوت... ومن الصّفات التي أهّلت طالوت للقيادة أنّ الله زاده بسطة في العلم والجسم. فالأمّة حينئذ مطمئنة إلى قائدها في كلّ ما تحتاج إليه من الأمن والمعرفة إذا كان صاحب بسطة في العلم والجسم، لأنه بذلك لا يتردّد في الله عنها، كما أنّه لا يقصـــر في تعليم الأفراد وبيان أحكام ما يتعلق بدينهم ودنياهم. لكن هل استقبل اليهود ما اختار الله لهم برحابة صدر بحيث لم يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضى؟ أم أنّهم رفضوا ذلك؟

يصرّح القرآن الكريم بأنّهم استنكروا ذلك، وقالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه! ومعنى عبارة «نحن أحقّ بالملك منه» أنّ الحقّ أن يكون الملك في أحد منّا لا عند طالوت. فكأنّما هناك ظلم وغبن. وكأنّ التّعيين الذي جاء من السّماء في غير محلّه. فمِنْ أيْن لهمْ هذه الأحقّية؟ وما هي مبرّراتها؟

لقد برّروا ذلك بأنّ طالوت المصطفى لم يؤت سعة من المال. فالمال إذاً أحدُ المعايير المُقدّسة للزّعامة في نظرهم. فهل توافقهم السيّماء على هذه المعايير؟

إنّهم لم ينصّبوا أحدَ أغنيائِهم لأنّهُم كانوا يريدون حاكِماً شرعيّاً منصّبا من الســـماء، ولذلك توجّهوا إلى نبيّهم ، فلمّا جاء التّنصــيبُ بغير ما يوافق

(١) البقرة: ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

هواهُم استنكروا ذلك مع اعتقادهم بأنّه وحيّ من السّماء، ولا عجبَ فليستْ أوّل مرّة يردّ فيها بنو إسرائيل على وحي السّماء. فالحقّ عندهم يدور مدار موافقة هواهم. فإذا وافق هواهم فهو الحقّ، وإذا خالف هواهم كان أمرا يدعو إلى التعجّب. وقد نعى القرآن الكريم هذه الرؤية على أقوام من معاصري النبي (ص) ممّن يدّعون الإيمان ونفى عنهم الإيمان ونسبهم إلى الظّلم. قال تعالى:

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسَولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ٢٠).

﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ (٣)، ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٤).

ثم بين المولى سبحانه وتعالى كيف يكون استقبالُ الحقّ من طرف المؤمنين فقال:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسَـُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَـَمِعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٥)، ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسَـُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (٦).

إذاْ فقد استنكر الملأ من بني إسرائيل أن يكون الملك في طالوت مع أنّه

<sup>(</sup>١) النور: ٤٧.

<sup>(</sup>۲) النور: ٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) النور: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) النور: ٥٠.

<sup>(°)</sup> النور: ٥١.

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٢.

تنصيب من السماء.

هذا الاستنكار نفسه صدر من قريش في حق النبي (ص) إنّها نفس المعايير التي تمسك بها اليهود في قضية طالوت. وسجّلها القرآن الكريم ووقاً الووقاً الولا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجلُ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ . وقد ردّ المولى سبحانه وتعالى على قريش المتكبرة: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْريًّا وَرَحْمة ربِّكَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ ﴿ (١).

قال صاحب الميزان: « في تفسير الآية والتي بعده! « المراد بالقريتين مكّة والطّائف، ومرادهم بالعظمة \_ على ما يفيده السّياق \_ ما هو من حيث المال والجاه الذين هما ملاك الشرّافة وعلوّ المنزلة عند أبناء الدّنيا، والمراد بقوله (رجل من القريتين عظيم) رجل من إحدى القريتين عظيم، حذف المضاف إيجازاً. ومرادهم أنّ الرسالة منزلة شريفة إلهيّة لا ينبغي أن يتلبّس بها إلاّ رجل شريف في نفسه عظيم مطاع في قومه، والنبي (ص) فقيرٌ فاقلٌ لهذه الخصلة، فلو كان القرآن الذي جاء به وحياً نازلاً من الله فلولا نزل على رجل عظيم من مكّة أو الطّائف كثير المال رفيع المنزلة. وفي المجمع: ويعنون بالرّجل العظيم من إحدى القريتين الوليد بن المغيرة من مكّة وأبا مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطّائف. عن مجاهد، وقيل عتبة بن أبي ربيعة من مكّة وابن عبد ياليل من الطّائف... الوليد بن المغيرة من مكّة وربيب بن عمر الثّقفي من الطّائف... عن ابن عباس...

[ثم قال في تفسير] قوله تعالى ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ...﴾: والآية والآية والآيتان بعدها في مقام الجواب عن قولهم ﴿لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ

(¹) الزخوف: ۳۲.

مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ... محصلها أن قولهم هذا تحكّم ظاهر ينبغي أن يُتعجّب منه فإنهم يحكمون في ما لا يملكون. هذه معيشتهم في الحياة الدّنيا يعيشون بها وير تزقون وهي رحمة منّا لا قدر لها ولا منزلة عندنا وليست إلا متاعاً زائلاً، نحن نقسمها بينهم وهي خارجة عن مقدرتهم ومشيتهم، فكيف يقسمون النّبوّة التي هي الرّحمة الكبرى وهي مفتاح سعادة البشر الدّائمة والفلاح الخالد فيعطونها لمن شاؤوا ويمنعونها ممّن شاؤوا «(١).

وعليه، فتفكير قريش ليس بعيداً من تفكير اليهود، واستعلاؤهم وتكبرهم أيضاً من نفس النّمط. إنّهم لا يهمّهم مدى ما يكون عليه الإنسان من خلق وفضيلة، وإنّما يهمّهم ما يملكه من الحطام والعشيرة. وأصحاب مثل هذا التفكير لا بدّ أنْ ينحطّوا ويستفلوا إذ لا سبيل لهم به إلى السمّو والكمال. وكذلك كان؛ فإن العرب ومنهم قريش كانوا يدفنون البنت لأوّل ولادتها، ولا يتحملون أن يعترض عليهم معترض في ذلك. كانوا يسيئون الجوار ويأكل القويُّ منهم الضعيف، ويأتون الفواحش ويعبدون الأصنام، ويتصورون مع ذلك أنّهم أهل شرافة، لأنّ البيت الحرام موجودٌ في مكّة. كانوا يعيشون زعامةً وهميّة، يتصورون منها أنهُم سادة، وأنّهم وأنّهم وأنهم عنه فكيف يقبلون ديناً جديداً يساوي بينهم وبين غيرهم ممّن ليس له بيت حرام؟ وإن هذا دين يجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إنّ هذا لشيء عجاب! لماذا حرام؟ وإن هذا دين يتعامة القبليّة ولواحقها إلى أي شيء تؤول؟ أيكون من المعقول نسف كلّ تلك الرّسوم لأجل ما يقوله رجل بسيط تربّى يتيماً، وهو الآن يدّعي أنّ الوحي نزل عليه من السمّاء؟ لماذا هو بالذّات؟ ألم تجد السماء غيره ممّن هم أكثر منه مالاً وأعز نفراً؟

(¹) الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي: ج١٨ ص٩٨.

ذلك التفكيرُ الاستكباري لم يفارق قريشاً لا في حياة النبي (ص) ولا بعد وفاته. ولذلك فإنها بعد أن أرغمت على الدخول في الإسلام لحقن دمائها راحت تخطّط لتضرب من الدّاخل، وفعلاً ضربت وأصابت ضرباتها. لقد قبلت قريش الإسلام ظاهراً، وداهنت ونافقت وناورت مع النبي (ص)، قبلت قريش الإسلام ظاهراً، وداهنت ونافقت وناورت مع النبي (ص) كانت النبوة والإمامة والقرآن والسنة وكل مقومات الإسلام تحت حصار قرشي في بيت النبي (ص) نفسه. كان اللغط والتنازع والفوضى تمهيداً للتعتيم وإدخال الشبهات على ضعفاء العقول. كان لابد من تضييق الخناق ولو باتهام النبي (ص) بأنه يهجر! المهم أن يتم الأمر لقريش لأنه أمرها وبعبارة قائد المناورة لأنه سلطان قريش! هذا الأمر الذي طالما كادت له قريش لتطفئ نور الله، أصبح أمرها وسلطانها وليس لأحد أن ينازعها فيه حتى لو لتطفئ نور الله، أصبح أمرها وسلطانها وليس لأحد أن ينازعها فيه حتى لو

ونفسه بصريح القرآن. من ذا ينازع قريشاً سلطان محمّد؟ أليس محمّد منها؟ فهي أولى به من غيرها أحبّ من أحبّ وكره من كره.

لكن التاريخ كفيل بحفظ الحقائق والوقائع مهما لعب المتلاعبون، وخطط أصحاب المقاصد والغايات، وليس للإنسان في آخر الأمر إلا ما سعى. والذين سعوا في المؤامرة ومنعوا رسول الله(ص) أن يختم مسيرته بما فيه سعادة البشريّة، مع كل ما مارسوه من الظّلم والضّغط والكيد والمكر لم يستطيعوا أن يصلوا إلى العقول الحرّة والضّمائر الحيّة. لقد استولوا على المناصب شكليّاً، وتمتّعوا بذلك أيّاماً، لكن الإسلام الصّحيح لا يزال يرفضهم ويتبرّأ منهم، ويشير إلى فضائحهم، ويشيد بالذين لم يخونوا ولم يبدّلوا تبديلاً.

إنّه لم يكن مع رسول الله(ص) في شعب أبي طالب (ره) سوى بني هاشم. يعانون حصار قريش صاحبة السلطان فيما بعد! والتّاريخ سجّل اجتماع ممثلي قريش لقتل النبي (ص) بطريقة يتوزّع بها دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يصنعوا شيئاً. والتّاريخ سجّل أيْضاً أنّ قريشاً جمعت الجيوش لحرب رسول الله في بدر وأحد والخندق! فما من قبيلة إلا وقد شاركت بمالها ورجالها في محاربة الإسلام، اللهم إلا قبيلة بني هاشم. يحق لقبيلة هاشم أن تستشعر أنّ لها في أعناق المسلمين ذمماً لا يفي بها شيء إلى يوم القيامة. كما يحق لها أن تشمخ أنوفها إذْ لم تنكس لرسول الله راية، بخلاف ما فعله أصحاب سلطان محمّد (ص) ومن أنصف يقر "أنه لا يقاس ببني هاشم في بلة الإسلام ولا بعده.

جاء في معجم قبائل العرب ما يلي: «هاشم بن عبد مناف بطن من قريش من العدنانيّة وهم بنو هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، بن قصيّ، بن كلاب، بن مرّة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر، بن خزينة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضر. من أيّامهم يوم شطّة، كان بين بني هاشم وبني عبد شمس، وهو من أيّام الفجار... وكان هاشم أوّل من سنّ الرّحلتين، فكان يرحل في الشّتاء إلى اليمن وإلى الحبشة فيكرمه النّجاشيّ، ويرحل في الصيّف إلى الشام، وبها مات. وربّما وصل إلى أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه. ومن خصال بني هاشم ما عبَّر عنها عليّ بن أبي طالب: خصصنا بخمس، فصاحة وصباحة وسماحة، ونجدة وحظوة «(١).

مادامت قريش تريد العظمة فأي عربي أعظم ممن يستقبله النّجاشي في

(١) معجم قبائل العرب، عمر كحالة: ج٣ ص١٢٠٧.

\_\_\_

الحبشة فيكرمه، ويستقبله قيصر في أنقرة فيكرمه؟!

من غيرٌ هاشم حَظِيَ بهذه المنزلة عند ملوك العجم؟

إن نظرة في خطبة هاشم بن عبد مناف في قريش عند اقتراب موسم الحج تعطي صورة رائعة عن هذه الشخصية العظيمة، وبينما كان غيره يتوارى من القوم من سوء ما بُشر به أيمسكه على هون أم يدسته في التراب، كان هاشم يأمر بمكارم الأخلاق، ويذكّر قريشاً بفضل الله عليها، ويدعو إلى إكرام الحاجّ، قارناً قوله بفعله؛ هو ذا يقول في خطبة مأثورة:

«يا معشر قريش، أنتم سادة العرب، أحسنها وجوهاً وأعظمها أحلاماً وأوسطها أنساباً، وأقربها أرحاماً.

يا معشر قريش أنتم جيران بيت الله أكرمكم بولايته وخصكم بجواره دون بني إسماعيل، وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه وزوّار بيته فإنهم يأتونكم شعثاً غبراً من كل بلد! فورب هذه البنية لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتكموه، ألا وإني مخرج من طيّب مالي وحلاله ما لم يقطع فيه رحم، ولم يؤخذ بظلم، ولم يدخل فيه حرام فواضعُه؛ فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل. وأسالكم بحرمة هذا البيت ألا يُخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله ومعونتهم إلا طيّباً لم يؤخذ ظلماً ولم يقطع فيه رحم ولم يغتصب»(١).

ما أحوج تجار زماننا والأثرياء إلى أخذ دروس العفة والورع من هذا الرجل الذي كان يعيش قبل البعثة النبوية بزمان. أليست كلماته وافية في بيان صفة المال الحلال والإنفاق الطيّب. وما أكرمه وأعظمه حين يقسم أنه

<sup>(</sup>١) جمهرة خطب العرب: ج١ ص٧٥.

لو كان ماله يفي بحاجة زوّار بيت الله لكفاهم مؤونة الإنفاق. ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيّبُ يَخْرُجُ نِبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصـرَّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ (١).

وهذا عبد المطلب بن هاشم يهنّئ الملك سيف بن ذي يزن، بمناسبة استرداد ملكه من الحبشة فيقول:

« إنّ الله تعالى أيها الملك أحلك محلاً رفيعاً، صعباً، منيعاً، باذخاً، شامخاً، وأنبتك منبتاً طابت أرومته وعزت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه في أكرم معدن وأطيب موطن...«(٢).

وهذا أبو طالب مؤمن قريش (ره) يخطب حين زواج النبي (ص) بالسيّدة خديجة(ع)، فيقول:

«الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلداً حراماً وبيتاً محجوجاً، وجعلنا الحكام على النّاس، إنّ محمّد بن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلاّ رجح عليه براً وكرماً وفضلاً، وعقلاً ومجداً ونبلاً، وإن كان في المال مقلا فإنّ المال عارية مسترجعة وظل زائل..»(٣).

بينما ترى قريش العظمة في المال يقول عنه أبو طالب(ره): عارية مسترجعة وظل زائل.

هل ترى هاشماً وبنيه ذكروا مع الله غيره في كلامهم؟ هل تراهم اهتمّوا لشيء سوى فعل الخير والدّعوة إلى مكارم الأخلاق؟

<sup>(</sup>¹) الأعراف: ٥٨.

<sup>(7)</sup> كنز الفوائد، أوب الفتح الكراجكي: ص70 بحار الأنوار، المجلسي: ج10 ص100.

<sup>(</sup>٣) إعجاز القرآن، الباقلاني: ص١٥٣.

هذا الفكر السليم هو وحده دون باقي قريش استقبل الرسالة المحمدية برحابة صدر، باستثناء أبي لهب الذي كان مرتبطا ببني أميّة عن طريق زوجته أمّ جميل حمّالة الحطب. وهذا الفكر السليم هو وحده الذي استطاع أن يصمد في وجه كل المؤامرات، ليشع النّور على الأرض فيما بعد.

هذه الخصال في بني هاشم كانت تلهب قلوب قريش غيظاً وحسداً، وشواهد ذلك من التاريخ ثابتة لا تُدفع.

روى الطبري في تاريخه ما يلي:

«... فقال عمر أحسن وما أعلم أحدا أولى بهذا الشعر من هذا الحيّ من بني هاشم لفضل رسول الله (ص) وقرابتهم منه فقلت: وفقت يا أمير المؤمنين ولم تزل موفقاً، فقال: يا ابن عباس أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمّد؟ فكرهت أن أجيبه، فقلت:إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني، فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة، فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً، فاختارت قريش لانفسها فأصابت ووفقت، فقلت: يا أمير المؤمنين إن تأذن لي في كلام وتميط عني الغضب تكلمت، فقال: تكلّم يا ابن عباس، فقلت: أمّا قولك يا أمير المؤمنين اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت، فقلت: وحرق لها لكان الصوب فلو أنّ قريشاً اختارت لأنفسها حيث اختار الله عزّ وجلّ لها لكان الصوب بيدها غير مردود ولا محسود، وأمّا قولك إنّهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة، فإنّ الله عزّ وجلّ وصف قوماً بالكراهيّة فقال: ﴿ وَلِكَ بِالنَّهُمْ كَرِهُوا مَا تَريل منزلتك مني! فقلت: وما تبلغني عنك أشياء كنت أكره أنْ أقرّك عنها فتزيل منزلتك مني! فقلت: وما كانت باطلاً فمثلى أماط الباطل عن نفسه فقال عمر: بلغني أنّ تزيل منزلتي منك، وإن

صرفوها عنا حسداً وظلماً فقلت: أمّا قولك يا أمير المؤمنين ظلماً فقد تبيّن للجاهل والحليم، وأما قولك حسداً فإنّ إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون، فقال عمر: هيهات أبتْ والله قلوبكم يا بني هاشم إلاّ حسداً ما يحول وضغنا وغشاً ما يزول فقلت: مهلاً يا أمير المؤمنين لا تصب قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً بالحسد والغش فإن قلب رسول الله (ص) من قلوب بني هاشم فقال عمر إليك عنّي يا ابن عباس «(۱).

لكن ابن ابي الحديد يروي ما يؤيد ما ذهب إليه ابن عبّاس ويكشف عن تناقض في كلام عمر ومواقفه، ففي شرح نهج البلاغة «سأل عمر ابن عباس:

هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ [يعني عليّاً(ع)] قلت: نعم، قال: أيزعم أنّ رسول الله(ص) نص عليه؟ قلت: نعم، وأزيدك سالت أبي عما يدعيه فقال: صدق، فقال عمر: لقد كان من رسول الله(ص) في امره ذرو من قول لا يثبت حجة، ولا يقطع عذراً ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام، لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداً ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها، فعلم رسول الله(ص) أنّي علمت ما في نفسه، فامسك وأبى الله إلا إمضاء ما حتم «(٢).

وقال ابن أبي الحديد: « وقع بين عثمان وعلي كلام، فقال عثمان: ما أصنع إن كانت قريش لا تحبّكم، وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين كأن المستع إن كانت

(۱) تاريخ الطبري، الطبري: ج٣ ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١٢ ص٢١.

وجوههم شنوف الذهب«(١).

هو ذا الصّحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة لا يستحي من الله، ويقول ويدافع عن المشركين الذين قُتلوا في بدر وهم يحاربون الله ورسوله، ويقول بكلّ صلافة كأن وجوههم شنوف الذهب عن وجوه رماها رسول الله وقال حين رميها: شاهت الوجوه!

وفي تاريخ المدينة:

عن أبي الأزهر أنّ النّبيّ (ص) قال:

إنّ بني هاشم فُضّلوا على النّاس بست خصال: هم أعلم النّاس، وأشجع النّاس، وهم أسمح النّاس، وهم أحلم النّاس، وهم أصفح النّاس، وأحب النّاس إلى نسائهم. حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن العباس بن عبد المطلب (رض) قال، قلت: يا رسول الله، إن قريشاً إذا لقي بعضها بعضاً لقوا ببشْ حَسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها، فغضب غضباً شديداً فقال: والذي نفس محمّد بيده لا يدخل قلبَ عبد الإيمانُ حتى يحبّكم لله ولرسوله (٢٠).

إنّ استشفاف حالة العرب عامّة وقريش خاصّة متيسر من خلال تتبّع آيات القرآن الكريم.قال تعالى في معرض وصف حالهم:

إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته... تخافون أن يتخطفكم النّاس فآواكم وأيّدكم بنصره...

(١) شرح نهج ابلاغة، ابن أبي الحديد: ج٩ ص٢٣.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  تاریخ المدینة، ابن شبة النمیري: ج $\Upsilon$  ص $\Upsilon$ 

وقال بخصوص قريش:

لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. (وهي الآية الوحيدة التي ذُكرت فيها قريش باسمها صريحا).

وقد كانت قريش على علم بصدق رسول الله في نبوته، ولكن يمنعها من اتباعه والانقياد له كبر توارثه كبراؤها. في البداية والنهاية ٣٠: ٦٥: ... قال رسول الله لأبي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله فقال أبو جهل: يا محمّد هل أنت منته عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت قو الله لو أني أعلم أن ما تقول حق لا تبعتك. فانصرف فنحن نشهد أن قد بلغت قو الله لو أني أعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء. رسول الله وأقبل علي فقال: والله إنني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء. إن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم ثم قالوا فينا الله وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل. اهـ

يقول أبو جهل: والله إني لأعلم أنّ ما يقول حق! فهو يعترف بأن ما يقول النبي (ص) حقّ. لكن هل ينقاد له؟ إنه يقول بعد ذلك: ولكن يمنعني شيء! وفي آخر كلامه يقول: والله لا أفعل!

لقد كانت قريش تعتبر نفسها فوق الجميع دون التفات إلى بني هاشم، واحتفظ الخليفة عمر بن الخطاب بهذه الرؤية، واحتفظ بها بنو أميّة من بعده.

يقول الشيخ علي الكوراني العاملي (الشيعي) في كتابه تدوين القرآن(١):

\_\_

<sup>(</sup>۱) تدوين القرآن ـ على الكوراني العاملي ١٥٦.

نفهم من هذه الروايات الصحيحة بمقاييس إخواننا، أنّ الخليفة(١) يرى أنّ قريشا فوق الجميع، ولا يجوز أن يُساوى بها أحد «لقد كنت أرى أنّا رُفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا» وكان يرى أنّ وجود الواو في الآية يجعل الأنصار على قدم المساواة مع المهاجرين، فالحلّ أن تقرأ الآية المئة من سورة التوبة (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنْصار الذين اتبعوهم بإحسان..) فترفع كلمة الأنصار وتحذف الواو بعدها وتكون جملة (الذين اتبعوهم) صفة للأنصار، ليكون المعنى: أن الله رضى عن المهاجرين وعن أتباعهم من الأنصار!!

<sup>(</sup>١) الخليفة المقصود هنا هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.

## أخوة النبي (ص) وعليّ (ع)

الباعث على كتابة هذا المقطع أنّني كنت يوما في مطالعة كتاب من الكتب التي تتحدّث حول ما تعرّض له المسلمون بعد وفاة النبي (ص)، فاستوقفتني عبارة لم أكن أتوقعها، وإن كنت الآن أتوقع كثيرا من مثيلاتها. نعم، مررت بهذه الجملة في كتاب الإمامة والسياسة (۱):

[... فلما سمع القوم صوتها وبكاءها [أي فاطمة الزهراء(ع)] انصرفوا باكين وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر وبقي عمر ومعه قوم بأخرجوا عليًا فمضوا به إلى أبي بكر، فقالوا له: بايع فقال: إن أنا لم أفعل فمه وألوا: إذاً والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك، فقال: إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله، قال عمر: أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا، وأبوبكر ساكت]. وهنا توقفت وحق لي أن أتوقف، فالأمر خطير. هذان صحابيان من أصحاب رسول الله يكذب أحدهما الآخر، وأكثر من ذلك أنهما من الخلفاء الراشدين، ومن العشرة المبشرين بالجنة!! لقد علمونا أن الخلفاء الراشدين فوق كل اعتبار، فإذا بالخلفاء الراشدين يكذب بعضهم بعضا. وأخبرونا أن احترام بعضهم بعضا كان بدرجة لا توصف، وهذه السطور وهو يريد قتلك!!

لماذا نحتفظ بالمتناقضات والمتضاربات وقد أمرنا بالتدبّر والتفكّر؟ ويقولون لنا ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ﴾ هو نفسه الندي أنزل ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةً وَاحِدةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾؟ إمّا أن يكون هذا

\_

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري، بتحقيق الزيني ١: ٢٠.

المذكور في الكتاب صحيحا وحينئذ ينبغي على أنْ أبحثَ وأبحثَ لأكونَ على بيّنة من أمري، فلا خير في من لا يميّز بين الحقّ والباطل، وإمّا أن يكون كذبا وساعتها يحق لى إعادة النظر في كثير من الأشياء!

إذاً لا بد من البحث للوصول إلى الحقيقة، ولا يكفي التعلل بعبارات ارتُجلت للتخويف من عواقب البحث بدعوى صون عقائد المسلمين واعتقادهم في السلف.

إنّ المسألة ههنا خطيرة! لأنها تتعلق بالخليفتين الراشدين، وهما في نفس الوقت مُبَشَران بالجنّة. والخلاف بينهما في هذه المسألة لا يتعلق بقضية اجتهادية يمكن تأويلها كما جرت العادة، بل بقضية جوهرية ترتبط بالنقل عن رسول الله. فأحد الخليفتين يدّعي شيئا والآخر ينفيه، ولا يمكن الجمع بحال. أضف إلى ذلك أن النّبيّ قال: من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من لنار. ولم يقدم العهد حتى يمكن الحديث عن النسيان على رأي من لا يؤمن بعصمة الأنبياء والأئمّة، فإن الواقعة حدثت في نفس الأسبوع الذي توفى فيه النّبيّ!

وسرعان ما وجدتني أستحضر آيات قرآنية في الباب، وخطر بذهني قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فعلي بن أبي طالب(ع) لا يحتاج إلى إثبات دعواه لأنها من المُسلّمات. هذا القرآن يشهد أن المؤمنين إخوة، ورسول الله سيّدهم وعلى (ع) أحدهم، فأين الغرابة، ولماذا ينفي عمر ذلك؟

إن عليّا(ع) احتج بهذه الكلمة مستعظما فعلتهم إن هم قتلوه كما يهدّدون فهذه الكلمة إذا تنطوي على خصوصية لا يشاركه فيها غيره، وإلاّ لقال تقتلون أحد المسلمين، فلماذا قال تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟

روى الزرندي الحنفي في نظم درر السمطين:

«عن عمر بن عبد الله بن يعلي بن بن مرّة، عن أبيه، عن جدّه قال: آخى رسول الله(ص) بين المسلمين وجعل يخلّف علياً حتّى بقى في آخرهم وليس معه أخ له فقال له عليّ: آخيت بين المسلمين وتركتني فقال: إنّما تركتك لنفسي أنت أخي وانا أخوك ثم قال له النبي (ص): ان ذاكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسوله ولا يدّعيها بعدى إلاّ كاذب مفتر «(١).

إذاً فالذي لقّنه ذلك هو النبي (ص) بنفسه وقول النبي (ص) وفعله وتقريره ححّة.

وعن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب قالا: « إن رسول الله (ص) آخى بين أصحابه فبقي رسول الله (ص) وأبوبكر وعمر وعليّ، فآخى بين أبي بكر وعمر وقال لعليّ: أنت أخي وأنا أخوك، فإن ناكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسول الله، لا يدّعيها بعدك إلاّ كذاب «(٢).

إذاً فقد كان عمر حاضراً حين قال النبي لعلي (ع): أنت أخي وأنا أخوك أخي فإن ناكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسول الله، وقد ناكره الرّجل وقال بصريح العبارة \_ إن صحت رواية ابن قتيبة \_ : وأمّا أخو رسوله فلا. وابن قتيبة غير مُتّهم في المسالة، لأنه من شيوخ السنّة وقد أثنى عليه ابن تيمية.

ههنا إذاً مسألتان: عبد الله وأخو رسوله.

### ١\_ عبد الله:

كل إنسانٍ عبد مملوك من عبيد الله تعالى أحبّ ذلك أم كره، وإنّما يختلف

(') نظم درر السمطين، الزرندي الحنفي: ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) من أقطاب الكذابين، أحمد بن تيمية: ص٩٩.

النّاس في تحقّقهم بمعنى العبوديّة. وحينما يتحدّث القرآن الكريم عن النذين تحقّقت فيهم العبوديّة على الوجه الأكمل، يضفي عليهم صفات عالية، ويجعلهم قدوة على مرّ الزمن، يثبّت بسلوكهم قلوب المهتدين. وأوّل ما يطالعنا من ذلك قوله تعالى لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ ﴿(). ونحن نرى في زماننا، ونقرأ ونسمع عمّن مضى، فنجد أن الأكثرية في الحاضر والماضي تحت سلطان الشيطان وإذا فليس كل النّاس عباده بهذا المعنى. ثم يأتي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدُ الشّيطان وإذا قسم من بني آدم عَدُوا الشيطان، ولم يعبدوا الله تعالى بئس للظالمين بدلاً.

ونحن في صلواتنا نشهدُ للنبي (ص) بالعبودية قبل الرسالة فنقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والقرآن الكريم وصف النّبيّ بهذا الوصف في أشرف المقامات ليلة الإسراء والمعراج فقال تعالى: ﴿سُبُحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ﴾، ولم يقل بنبيّه ولا برسوله. وقال تعالى أيْضا: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾. ويُثني سبحانه و تعالى على أنبيائه فيقول في حق داوود (عليه الصلاة والسلام):

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿ "".

وفي حقّ أيوب (عليه الصلاة والسلام):

﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ صَـِغْتًا فَاضــْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صــَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) الحجر: ٤٢.

<sup>(</sup>۲) پس: ۲۰ ـ ۲۱.

<sup>(</sup>۳) ص: ۳۰.

أُواّب ﴿(١).

ويعرّف عيسى بن مريم (عليه الصلاة والسلام) نفسه لبني إسرائيل في المهد فيقول:

﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ (٢).

هذه العبودية مفخرة الأنبياء والمرسلين والأولياء، وبها تحققت فيهم صفات الكمال، لأنهم أبعد النّاس من الكبر والعجب وغير ذلك من الخصال الذّميمة. وحينما يمعن الإنسان النّظر في مقاصد العبادة يجدها تدور حول مسألة العبوديّة. فهي تذكّر ابن آدم بضعفه وفقره وحاجته وذلّته ومسكنته. فإذا وعى ذلك حقّ الوعي آب إلى مولاه بصدق، وحرص على أن تكون كل أيّامه أو جلها في الترقي في العبودية ﴿قُلْ إِنَّ صلَاتِي ونُسكِي ومَعْياي وَمَمَاتِي لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ (٣). أما العبادة الخالية من معنى العبوديّة فإنّ صاحبها لا يزال ينمّي في باطنه الكبر والغرور حتى تعمى بصيرته ويحجب عن الحقّ، وهو مع ذلك يحسب أنه يحسن صنعاً، كما هو شأن إبليس العابد. وقد تكفي لحظات من العبوديّة لينتقل الإنسان من المناوئين للحقّ إلى صفّ أولياء الله تعالى، كما هو شأن الستّحرة حين أذعنوا لموسى وألقوا ساجدين.

ولم تتحقق العبوديّة في أحد من أصحاب النّبيّ، كما تحققت في عليّ بن أبي طالب(ع)، وكلماته تشهد بذلك، كما أنه الوحيد الذي ترك للمسلمين تراثاً يضع شخص النّبيّ في المنزلة اللائقة المناسبة لناموس النّبوّة. فحينما

(۱) ص: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) مریم: ۳۰.

<sup>(&</sup>quot;) الأنعام: ١٦٢.

يقرأ القارئ ما هو منسوب إلى النبي (ص) عن طريق فلان وفلان لا يجد تلك المسحة النبوية والعبير الرسالي، بل ربما صدمته رائحة الوضع والكذب المتعمّد؛ لكن حينما يأخذ في قراءة شيء مما أثر عن علي (ع) لا يملك إلا أن يخشع أمام عظمة البيان المتضمّن للقيم السامية والإرشادات الرّوحية. وعندها تطمئن نفسه أنّه إذا كان علي (ع) بهذا المستوى، ورسول الله أفصح وأعلم وأتقى وأعظم، فكيف يكون كلام وبيان رسول الله؟

لاشك أن حكومات الجور لم تزل تخفي حديث رسول الله حتى لم يبق منه إلا ما يصب في مصالحها أو لا يضرها. ومن بين ما غُيّب من حديث النّبيّ الأحاديث والكلمات التي تشير إلى معنى العبوديّة. ففي دعاء كميل المرويّ عن أمير المؤمنين(ع) هذه العبارة: [فكيف بي وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستكين…] وهي عبارة لا يكاد يوجد لها نظير في كتب الجمهور، لماذا؟

لكن نظائرها كثيرة في أدعية الأئمّة من ولد علي (ع)، منها على سبيل المثال قول الإمام زين العابدين (ع).

في الصحيفة السجادية الكاملة:

« إلهي أصبحت وأمسيت عبدا داخرا لك لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا بك أشهد بذلك على نفسي، وأعترف بضعف قو تي وقلة حيلتي، فأنجز لي ما وعدتني و تمم لي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضّعيف الضّرير الذّليل الحقير المهين الفقير الخائف المستجير...(١٠).

وقوله:

« اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إيّاه،

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية الكاملة: ص١١٤.

فجعلته ممّن هديته لدينك، ووفّقته لحقّك وعصمته بحبلك، وأدخلته في حزبك، وأرشدته لموالاة أوليائك، ومعاداة أعدائك...«(١).

وقوله: « إلهي إنْ رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يلف الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذّبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك...«(٢).

## ٢\_ أخو رسول الله:

في بلاغات النساء:

« افتتحت (أي فاطمة الزهراء) الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاه على رسول الله(ص) فعاد القوم في بكائهم فلما امسكوا عادت في كلامها، فقالت: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعرفوه تجدوه أبي دون آبائكم وأخاً ابن عمّي دون رجالكم فبلغ النذارة صادعاً بالرسالة مائلاً على مدرجة المشركين (٣).

وهي كما لا يخفي مطهرة بنص الكتاب العزيز.

وقالت أيْضاً في نفس الخطبة

« كلما حشوا ناراً للحرب أطفأها ونجم قرن للضلال وفغرت فاغرة من المشركين قذف بأخيه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحدّه مكدوداً في ذات الله قريباً من رسول الله سيّداً في أولياء

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية الكاملة: ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) بلاغات النّساء، ابن طيفور: ص ١٣.

الله وانتم في بلهنية «(١).

وفي تاريخ الطبري:

«حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال أخبرنا العلاء، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، قال: سمعت عليّاً يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدى إلاّ كاذب مُفتر، صلّيت مع رسول الله قبل النّاس بسبع سنين «(٢).

وفي السيرة النبوية لابن كثير:

« فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت وإني لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأخمشهم ساقاً: أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي فقال: "إنّ هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا «(٣).

ولا يفوتنا هنا أن نتعجّب من نسبته كذا وكذا إلى رسول الله ، وهو الذي أرسل إلى النّاس ليبيّن لهم ما نزل إليهم. فهل كذا وكذا من البيان في شيء. لا شك أن ابن كثير يتعبّد وفق مبانيه المذهبيّة الطائفيّة ولو اقتضى منه التّحريف، وليس هذا محل مناقشة ذلك؛ فعلى العاقل ان يتأمّل كيف يتلاعبون بحديث رسول الله.

وفي سيرة ابن كثير أيضا:

« محمّد بن إسحاق: وآخى رسول الله (ص) بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال: ـ فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل ـ تأخوا في الله

<sup>(</sup>١) بلاغات النساء، ابن طيفور: ص١٣.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري: ج۲ ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن كثير: ج١ ص٤٥٩.

أخوين أخوين ثم أخذ بيد على بن أبى طالب فقال: "هذا أخى". فكان رسول الله (ص) سيد المرسلين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين الذى ليس له خطير ولا نظير من العباد، وعلى بن أبى طالب أخوين. وكان حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله (ص) وزيد بن حارثة مولى رسول الله (ص) أخوين، وإليه أوصى حمزة يوم أحد، وجعفر بن أبى طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين. قال ابن هشام: كان جعفر يومئذ غائباً بأرض الحبشة (۱).

لكن نزعة ابن كثير الأموية لا تسمح له بقبول الحديث، لذلك فإنّه سرعان ما يشكّك فيه. حيث يقول في البداية والنهاية.

«قلت: وفي بعض ما ذكره نظر، أمّا مؤاخاة النّبيّ (ص) وعليّ فإنّ من العلماء من يُنكر ذلك ويمنع صحته ومستندُه في ذلك، أنّ هذه المؤاخاة إنّما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض، وليتألّف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النّبيّ (ص) لأحد منهم، ولا مهاجري لمهاجري آخر كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة اللهم إلاّ أن يكون النّبيّ (ص) لم يجعل مصلحة عليّ إلى غيره فإنه كان ممّن ينفق عليه رسول الله (ص) من صغره في حياة أبيه أبي طالب، كما تقدم عن مجاهد وغيره. وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار والله أعلم «(٢).

من الذي ينكر حديث المؤاخاة ويمنعه من أهل العلم؟ هلا ذكره ابن

(') السيرة النبوية، ابن كثير: ج٢ ص٣٢٤ ـ ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية، ابن كثير: ج٣ص٧٧٨.

وعلى فرض وجوده ما قيمة إنكاره بعد أن اتفق عليه هذا العدد الهائل من أهل الفن "؟

في ينابيع المودة لذوي القربي ـ القندوزي

« في أحاديث المواخاة أحمد في مسنده: بسنده عن زيد بن أبى أوفى قال: لما آخى رسول الله آخيت قال: لما آخى رسول الله (ص) بين أصحابه، فقال عليّ: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بينى وبين أحد؟! فقال: والذي بعثنى بالحقّ نبياً ما أخر تك إلاّ لنفسي، فأنت منى بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي، وأنت أخى ووارثي. [قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورث الأنبياء قبلي. قال: وما ورث الأنبياء قبلك؟ قال: كتاب الله وسنة نبيهم وأنت معى في قصري في الجنة مع ابنتي «(١).

## وفي المناقب:

«عن عامر بن سعد، عن سعد، قال: سمعت رسول الله(ص) يقول لعليّ: أنتَ منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه ليس معي نبي، قال سعيد: فأحببت أن أشافه بذلك سعداً فلقيته فذكرت له الذي ذكر لي عامر، فقال: نعم سمعته يقول، قلت: أنت سمعته؟ فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال: نعم وإلاّ فاستكتا«(٢).

ومعلوم أن هارون أخ لموسى.

## قال ابن حجر:

(١) ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص١٧٧.

(٢) المناقب، للموفق الخوارزمي: ص١٣٣.

«أول النّاس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح فربي في حجر النّبيّ (ص) ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلاّ غزوة تبوك، فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وزوجه بنته فاطمة، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد، ولما آخى النّبيّ (ص) بين أصحابه قال له أنت أخي، ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد لمْ يُنقلْ لاحدٍ من الصحابة ما نُقل لعلى (۱).

## وقال الحاكم الحسكاني:

« حدثني سليمان بن الربيع، أنبأنا كادح بن رحمة الزاهد، أنبأنا مسعر بن كدام عن عطية: عن جابر، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: رأيت على باب الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي أخو رسول الله (ص) (٢).

## قال في هامشه:

« رواه ابن عساكر في ترجمة محمّد بن موسى المراغي من تاريخ دمشق قال: أخبرنا أبو الحسن الفرضي وأبو القاسم بن السمر قندي قالا: أنبأنا أبو نصر بن طلاب الخطيب، أنبأنا أبو الحسين بن جميع، أنبأنا محمّد بن يونس بن حبسون المراغي الطرموسي أبوبكر أمير ساحل الشام بصيدا، أنبأنا أبو نصر فتح بن أبلح بطرسوس [كذا] أنبأنا داود بن سليمان، حدثني سليمان بن الربع، أنبأنا كادح بن رحمة الزاهد، أنبأنا مسعر بن كدام عن عطية: عن جابر، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا

<sup>(</sup>١) الإصابة، لابن حجر: ج٤ ص٤٦٤.

<sup>(</sup>۲) هامش شواهد التنزيل، الحسكاني: ج١ ص٢٩٦.

إله إلا الله محمّد رسول الله على أخو رسول الله (ص)  $(^{(1)}$ .

وفي أنساب الأشراف: «المدائني عن يونس بن أرقم، عن أبي حرب، عن أبي الأسود عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: آخى رسول (ص) بين أصحابه فقال علي: يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني؟ فقال: أنت أخي، أما ترضى أن تدعى إذا دعيت، وتكسى إذا كسيت وتدخل الجنة إذا دخلت؟ قال: بلى يا رسول الله(ص) «(٢).

## وفيه أيْضاً:

« المدائني، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة: أن عليّاً لما بنى بفاطمة (ع) أتاهم النّبيّ (ص) فقال: أين أخي؟ فقالت أم أيمن: أتزوج أخاك ابنتك؟ فدعا لهما [بخير] «(٣).

وفي أسد الغابة في ترجمة زيد بن أبي أوفى:

« زيد بن أبى أوفى واسم أبى أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبى أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم الأسلمي، له صحبة، وهو أخو عبد الله بن أبى أوفى، قال أبو عمر: كان ينزل المدينة، وقال أبو نعيم، كان ينزل البصرة، روى عن النّبي (ص) حديث المؤاخاة بين الصحابة بالمدينة، فآخى بين أبى بكر وعمر، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين طلحة والزّبيْر، وبين سعد بن أبى وقاص وعمار بن ياسر، وبين أبى الدرداء وسلمان الفارسى، وبين على والنبى (ص) (3).

<sup>(</sup>١) هامش شواهد التنزيل، الحسكاني: ج١ ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف، البلاذري: ص١٤٥ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف، البلاذري: ص١٤٥.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة، ابن الأثير: ج٢ ص ٢٢٠ ـ ٢٢١.

## وفي المستدرك:

(اخبرنا) عبد الله بن اسحاق بن ابراهيم العدل ببغداد، ثنا عبد الرحمن بن محمّد بن منصور الحارثي، ثنا على بن قادم، ثنا على بن صالح بن حي، عن حكيم بن جبير، عن جميع بن عمير، عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: لمّا ورد رسول الله(ص) المدينة آخى بين أصحابه، فجاء عليّ رضى الله عنه تدمع عيناه، فقال: يارسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد، فقال رسول الله(ص): يا علي أنت أخي في الدّنيا والآخرة \* تابعه سالم بن ابي حفصة عن جميع بزيادة في السياق \* (حدثنا) أبو سهل أحمد بن محمّد بن زياد النحوي ببغداد، ثنا أحمد بن محمّد بن عيسى القاضى، ثنا إسحاق بن بشر الكاهلى، ثنا محمّد بن فضيل، عن سالم بن ابي حفصة، عن جميع بن عمير التيمى، عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: إن رسول الله(ص) آخى بين اصحابه فآخى بين ابي بكر وعمر، وبين طلحة والزّبير، وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فقال علي: يارسول الله إنّك قد آخيت بين أصحابك فمن اخي، قال رسول الله (ص) : اما ترضى يا علي أن أكون اخاك، قال ابن عمر: وكان علي رضى الله عنه جلداً شجاعاً فقال علي: بلى يارسول الله، فقال رسول الله (ص): أنت أخى في اللتّيا والآخرة (١٠).

## وفي نظم دُرر السمطين ـ الزرندي الحنفي:

« وعن عمر بن عبد الله بن يعلي بن بن مرة، عن أبيه، عن جده، قال: آخى رسول الله(ص) بين المسلمين وجعل يخلف عليّاً حتى بقي في آخرهم وليس معه أخ له، فقال له علي: آخيت بين المسلمين وتركتني، فقال: إنّما

<sup>(1)</sup> المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج7 ص18.

تركتك لنفسي أنت أخي وانا أخوك، ثم قال له النّبيّ: ان ذاكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسوله ولا يدعيها بعدي إلاّ كاذب مفتر «(١).

## وفى تاريخ الخطيب البغدادى:

« أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن مخلد العطار ببغداد، حدثنا أحمد بن غالب بن الأجلح بن عبد السلام أبو العباس، حدثنا محمّد بن يحيى بن الضريس، حدثنا عيسى بن عبد الله بن عمر بن على بن أبي طالب، حدثني أبى عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبى طالب، قال: قال رسول الله(ص) : سألت الله فيك خمساً فأعطاني أربعا ومنعنى واحدة، سألته فأعطاني فيك أنّك أوّل من تنشق الأرض عنه يوم القيامة وأنت معي، معك لواء الحمد وأنت تحمله وأعطانى أنّك ولى المؤمنين من بعدي «(۲).

وفي الرياض النضرة: « فقال علي: لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبى والكرامة، فقال رسول الله (ص): والذي بعثني بالحق ما أخّزتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي، قال: وما أرث منك يا نبي الله، قال: ما ورثت الأنبياء من قبل، قال وما ورثت الأنبياء من قبل، قال وما ورثت الأنبياء من قبل، قال وما ورثت الأنبياء من قبلك، قال: كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأنت في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي، ثم تلا رسول الله (ص): إخْوانا على سرر متقابلين المتحابون في الله عز وجل، ينظر بعضهم إلى بعض، خرجه الحافظ أبو القاسم الدّمشقي في الأربعين الطّوال (٣).

(') نظم درر السمطين، الزرندي الحنفي: ص٩٥.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج٥ ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة، أحمد بن عبد الله الطبري: ج١ ص١٩٨.

وفيه أيْضاً: «وخرج ابن إسحاق ذكر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فقال: قال رسول الله (ص): فيما بلغنا تآخوا في الله أخوين أخوين، ثم أخذ رسول الله (ص) بيد علي فقال، هذا أخي، فكان رسول الله (ص) وعلي أخوين، وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة مولى رسول الله (ص) أخوين، وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخو بني سلمة أخوين، وأبوبكر وخارجة بن زيد أخو بني الحارث بن الخزرج أخوين، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخو بني سالم بن عوف أخوين، وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل أخوين «(۱).

وفي صفوة الصفوة: تحت عنوان ذكر اخاء النّبيّ عليّا(ع)، عن سعد بن أبي وقّاص، قال: خلف رسول الله عليّ بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني في النّساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لانبى بعدي، أخرجاه في الصحيحين «(٢).

وفي فضائل الصحابة: «حدثني من سمع بن أبي عوف، قال: ثنا سويد بن سعيد: ثنا زكريا بن عبد الله الصهباني، عن عبد المؤمن، عن أبي المغيرة، عن علي بن أبي طالب، قال: طلبني رسول الله (ص) فوجدني في حائط نائماً، فضربني برجله، قال: قم فوالله لأرضينك أنت أخي وأبو ولدي تقاتل على سنتي، من مات على عهدي فهو في كنز الله، ومن مات على عهدك فقد قضي نحبه، ومن مات يحبك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت

(١) الرياض النضرة، أحمد بن عبد الله الطبري: ج١ ص٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) صفة الصفوة، ابن الجوزى: ج١ ص٣١٢.

 $^{(1)}$ شمس أو غربت

## تهميش على بن أبى طالب ع.

وإنما قلت «تهميش» لأنّ هذه العبارة شائعة في زماننا ويقصد بها تجاهل قدر الشخص والتعامل معه كأنّه ليس شيئاً مذكورا. وهذا السّلوك من التّعذيب النّفسي لا يمارسه إلا من كان خالياً من المروءة والنّزاهة، لأن النّزيه لا يحيف في الحكم، بل يعرف الفضل لأهله حتى لو كانوا من أعدائه.

قال البلاذري في الأنساب: «لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة قال: رحمه الله. فقال عمار بن ياسر: نعم فرحمه الله من كل أنفسنا. فقال عثمان: يا عاض أير أبيه أتراني ندمت على تسييره؟ وأمر فدفع في قفاه وقال: الحق بمكانه فلما تهيأ للخروج جاءت بنو مخزوم إلى علي فسألوه أن يكلم عثمان فيه فقال له علي: يا عثمان! اِتّق الله فإنك سيّرت رجلا صالحاً من المسلمين فهلك في تسييرك، ثم أنت الآن تريد أن تنفي نظيره، وجرى بينهما كلام حتى قال عثمان: أنت أحق بالنفي منه، فقال علي: رُمْ ذلك إنْ شئت. واجتمع المهاجرون فقالوا: إن كنت كُلما كلمك رجل سيّرته ونفيْته فإن هذا شئ لا يسوغ فكف عن عمار «(۲).

من خلال هذه الواقعة يتبين موقف الجماعة الحاكمة من شخص علي من أبي طالب(ع). فالقضية مدروسة ممهدة وليست عفوية مزاجية، لأن هؤلاء بايعوا علياً ع) أنه مولاهم، كما أن رسول الله (ص) مولاهم، ولازم ذلك أن يتأديوا معه كما أمروا بأن يتأديوا مع رسول الله (ص) فلا ينبغي لهم تقدمه،

(١) فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: ج٢ ص٦٥٦ ح١١١٨.

<sup>(</sup>۲) كتاب جمل من أنسا الأشراف، البلاذري: ج٦ ص١٦٩٠.

والتقديم بين يديه ورفع الأصوات بحضرته ولا إلحاق الأذى بشخصه الكريم، لكنهم لم يفعلوا ما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه. وإلا فكيف جاز لعثمان أن يقول لمولاه أنت أحق بالنفي منه؟ وبم استحق علي (ع) النفى؟ أترى رسول الله (ص) لو كان حاضراً يقبل منه هذا التصرّف؟

في فضائل الصحابة: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا الفضل بن دكين قال قال بن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله ذكرت عليّا فتنقّصته فرأيت وجه رسول الله يتغيّر فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسيهم قلت بلى يا رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه (۱).

وفيه أيْضاً: «حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، نا بن نمير، قال: حدثني اجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، قال: بعث رسول الله بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال إذا التقيتما فعلي على النّاس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده، قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذّرية فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه قال بريدة فكتب يعني خالد بن الوليد إلى رسول الله يخبره، بذلك فلما أتيت النّبي دفعت الكتاب فقرىء عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله فقلت يا رسول الله: هذا مكان العائذ بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه قد بلغْت ما أرسلت به، فقال رسول الله لا تقع في على فإنه منى وأنا منه، وهو بلغْت ما أرسلت به، فقال رسول الله لا تقع في على فإنه منى وأنا منه، وهو

(') فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: ج٢ ص٩٨٩.

\_\_\_

وليّکم بعدي «(۱).

نعم، إنّ وجه رسول الله(ص) يتغير حينما يذكر أحد علياً (ع) بسوء، ويُرى فيه الغضب، ولا يكتفي بذلك بل يعلّله ويذكّر الصحابي بريدة أنه (ع) كرسول الله(ص) فتنقّصه بمنزلة تنقّص رسول الله(ص)، وقد علم الصّحابة ذلك فلم يجرؤ أحد بعدها على محاولة تنقص على ﴿ع) أو شكايته إلى النّبيّ (ص). لكن بعد أن غاب شخص النّبيّ الكريم لم يروا مانعاً من لعن الإمام على كل منابر المملكة الإسلامية التي كانت ممتدّة من المشرق إلى المغرب، ولا يستطيع عاقل يحترم نفسه أن يجد لهم عذراً في ذلك بعد ما صح لديهم، ومن طريقهم أن النبي يغضب إذا ذُكر علي (ع) بسوء. وإذا كان وجه النّبيّ يتغيّر ويُرى فيه الغضب لتنقّص على، فكيف لو سمعهم يلعنونه ويتبرؤون منه ويحملون النّاس على البراءة منه؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في صحيح البخاريّ وفي صحيح مسلم أَيْضًا انَّ النَّبيِّ قال في حق على (ع): يحبِّ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومع ذلك لم يحترم الصحابة مشاعر رسول الله(ص) ولا رعوا حرمة الله تعالى، فآذوا الله تعالى في حبيبه، وآذوا رسول الله(ص) في حبيبه. وهذا حديث قدسيّ مشهور يردّدونه بمناسبةٍ وبغير مناسبةٍ «مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا آذَنْتُهُ ِبحَرْبِ»، ولم يعملوا به في حقّ على (ع).

نعم، لقد همّشوا عليّاً ع) فهمّشوا العلم والأخلاق وسنّة النّبيّ وبيان كتاب الله تعالى، وانفسح المجال لكعب الأخبار والخوارج وأبي هريرة الدوسي وعبد الله بن عمرو بن العاص فانقسمت الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كل واحدة منها تدّعي أنها الناجية:

(') فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: ج٢ ص٦٨٨.

# وكُلُّ يَدَّعِي وَصَلاً بِلَيْلي وليْلَى لاَ تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكا

#### الخاتمت

تبيّن مما سبق أنّ مخالفة جماعة من الصّحابة للنبي (ص) قد تحققت بحيث لا سبيل إلى إنكارها. وتبيّن أيْضا أنّهم ليسوا معذورين في ما ذهبوا إليه، لأن الحجّة عليهم قائمة ومن أنذر فقد أعذر، فدون إثبات براءتهم خرط القتاد. وتبيّن أيْضا أنّهم ماتوا مصريّن على مخالفته قولاً وعملاً. كما تبيّن أن الأمّة لم ترع حرمة النّبيّ في أهل بيته مع أن مودّتهم واجبة في القرآن الكريم، ولم يزل النّبيّ (ص) يذكّر معاصريه ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة. ولكنّ النفوس أبت إلاّ الانصياع لدواعي الجاهلية، فاستخفّت بالدّين وأدخلت فيه ما ليس منه وأخرجت منه ما هو من صميمه، واستخفّت بحق عليّ بن أبي طالب (ع) أعلم الأمّة وأقضاها، ومن هو من رسول الله (ص) بمنزلة هارون من موسى، وزرعت بذور الشقاق والفرقة والنزاع وآثار ذلك بادية إلى يومنا هذا لا ينكرها إلاّ مكابر؛

فهل يكون من الحكمة تمديد عمر الخطيئة والدفاع عن مرتكبيها؟ وهل يكون من التديّن الدفاع عن الباطل وأهله؟

وهل يسوغ لنا نسبة النقائص إلى النبي (ص) لتلميع وجوه معاصريه؟ وهل يصح الاستمرار في الدفاع عن أفراد قلائل من قريش على حساب عالَميّة الرسالة ونجاة البشرية؟

وأنّى للعاقل أن ينكرالانحراف والانقلاب على الأعقاب بعد النّبيّ (ص) وهو يرى آخر القرشيين إعلاناً لإسلامه يصبح في أعلى منصب في الدّولة، وأوّلهم إيماناً وأعظمهم نصيباً في الدّفاع عن الإسلام وأهله يُلعَن على كافّة منابر الدولة الإسلاميّة الممتدة شرقاً وغرباً. وإنما جاءالإسلام لتتميم مكارم

الأخلاق وإيتاء كل ذي فضل فضله، ونهانا أن نبخس النّاس أشياءهم، فأين تاريخ المسلمين من كل تلك القيم؟

إن المتتبع لسلوك المغيرة بن شعبة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعبد الله بن عامر بن كريز ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وعثمان بن عفّان والوليد بن عقبة بن أبي معيط وقنفذ التيمي وبسر بن أرطاة والضيعات بن قيس الفهري وعبد الرحمن بن عوف الزّهري وأبي هريرة الدوسي... ليستحي أن يتصور نفسه مكان أحد من هؤلاء، لكن هذا إذا كان ذا دين، وعارفاً بحرمة مولاه؛ فإن الإسلام الحنيف لا يقيم وزنا للاعتبارات الوهمية المترسيخة في قلوب أبناء الدّنيا. ومن علامات ذلك أنه ينسف كل الأعمال التي قام بها الشخص إذا ارتد، في اللّحظة التي يرتد فيها، ولو كانت كالجبال، كما أنّه يجب ويمحو كل خطايا الشخص المقبل على الله تعالى من عالم الشرك والضلال، ولو كانت كالجبال أيْضاً. وذلك لأن العبرة بما انطوت عليه القلوب وأضمرته الصدور.

ختاماً، أدعو من يقرأ هذه السطور إلى التّأمّل في كلمة قالها أحد علماء الشيعة في بحث له تحت عنوان «ما استدل به لإمامة أبى بكر»، قال السيّد:

« نحن نريد البحث عن أمر حقيقي واقعي يتعلّق بمن نريد أن نقتدي به بعد رسول الله، نريد أن نجعله واسطة بيننا وبين ربّنا، في أمورنا الاعتقادية وفي أمورنا العملية، أي في الأصول والفروع وفي جميع الجهات، نريد أن نبحث عن الحقيقة ونتوصل إليها، فإذا وصلنا إلى الحقيقة وعثرنا على الحق حينئذ نقول لربّنا إنا قد نظرنا في الأدلّة وبحثنا عن الحقيقة، فكان هذا ما توصلنا إليه، وهذا إمامنا، وهذا منهجنا ومسلكنا، ليكون لنا عذراً عند الله سبحانه وتعالى، وكل هذا البحث لهذا وليس لحبّ أو بغض، وليس لدينا

أي غرض، وما الداعي إلى الشتم؟ وإلى متى تكون الحقيقة مرة؟ وإلى متى لا يريدون استماع الحق وأخذ الحق وقبول الحق؟ ولماذا الشتم؟».

### فهرس الآيات القرآنية

﴿ وَمِنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيقُولُونَ هُوَ أَذُنٌّ قَلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ مَخَابِ وَيُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالّذِينَ يُؤْذُونَ رَسَلُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١).

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضَلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ! فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضَلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ! فَأَعْفَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ (٢).

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ السَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣).

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرِارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسَوُلَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسَنْمَى وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٤).

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٥).

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَـةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (٦).

(۱) التوبة: ٦١.

(٢) التوبة: ٧٥ـ ٧٧.

(٣) التوبة: ٩٨.

(٤) التوبة: ١٠٧.

(°) التوبة: ٥٨.

(٦) التوبة: ٤٧.

﴿قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (١). ﴿وَلَئِن سَــَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَســُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ (٢).

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسَـ الْأَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسَـ ولُهُ مِن فَضَـ لِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَولُواْ يُعَـدُبُّهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيً وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ (٣).

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٤).

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ (٥).

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسَا إِلَى رِجْسَـِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٢).

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرًا﴾ (٧).

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَــْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا! عَيْنًا يَشــْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا! يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شــرُهُ مُسْتَطِيرًا! وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ

(١) التوبة: ٥٣.

(۲) التوبة: ٦٥.

(٣) التوبة: ٧٤.

(٤) التوبة: ٩٥.

(°) التو بة: ١٠١.

(٦) التوبة: ١٢٥.

(<sup>٧</sup>) الأحزاب: ٣٣.

عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ (١).

﴿ قُل لا أَسْ الْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (٢).

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ! رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ ﴾ (٣).

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ! وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ ٤٠). 
﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ (٥٠).

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ! وَلَوْ شَـِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـــكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمَثَلِ الْغَاوِينَ! وَلَوْ شَـِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَــكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمَثَلِ الْغَاوِينَ! وَلَوْ شَـِئْنَاهُ بَهَا وَلَــكِنَّهُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٦٠).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَاْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صَدُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُتُمْ تَعْقِلُونَ! هَاأَنتُمْ أُولاء تُحبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَا وَإِذَا خَلَوا عَضَوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ فِلْوَا آمَنَا وَإِذَا خَلَوا عَضَوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ! إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن

(١) الإنسان: ٥-٨

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>) الشورى: ۲۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳</sup>) النور: ۳۸\_ ۳۷.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٥٥ـ ٥٦.

<sup>(°)</sup> الصف: ٤.

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٧٥ ـ ١٧٦.

تَصْبرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾(١).

﴿ وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِـلُونَكُمْ وَمَا يُضِـلُونَ إِلاَّ أَنفُســهُمْ وَمَا يَضــلُونَ إِلاَّ أَنفُســهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٢).

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴿ " ).

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ الْكِوتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٤).

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ وَنَسَـُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَاَئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ اللّهَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (٦). الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (٦).

(۱) آل عمران: ۱۱۸\_ ۱۲۰.

(۲**)** آل عمران: ٦٩.

(<sup>۳</sup>) المائدة: ۸۲

(٤) آل عمران: ٧٨.

(°) المائدة: ١٣.

<sup>(۲</sup>) المائدة: ٥٧.

#### فهرس الكتب

- ١. السيرة النبوية، ابن هشام مكتبة محمّد على صبيح ـ ١٣٨٣هـ.
- ٢. الدر المنثور، جلال الدين السيوطي. مطبعة الفتح، جدة، نشر دار المعرفة \_ ١٣٦٥هـ .
- ٣. أسباب نزول الآيات، الواحدي النيسابوري، مؤسسة الحلبي، القاهرة ـ ١٣٨٨هـ.
  - ٤. الرياض النضرة، المحب الطبري، دار الغرب الإسلامي بيروت ١٩٩٦م.
    - ٥. العبر في خبر من غبر، الذهبي، مطبعة حكومة الكويت ـ ١٩٤٨م.
- 7. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي الدمشقي، دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٧. المنتظم لابن الجوزي [دار الكتب العلمية ١٩٩٢].
- ٨ الشفا بتعریف حقوق المصطفی، القاضي عیاض، دار الفکر، بیروت ـ
   ١٤٠٠هـ.
  - ٩. في تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر ـ ١٤١٥هـ.
- 10. تاريخ الطبري، مؤسسة الأعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 12٠٧هـ.
  - ۱۱. الطبقات الكبرى، محمّد بن سعد، دار صادر بيروت.
- 11. **الإمامة والسياسة**، ابن قتيبة الدينوري، انتشارات دار الشريف الرضي ـ 1٤١٢هـ .
  - ۱۳. تاریخ الیعْقوبی، دار صادر بیروت.

- 1٤. الحلة السيراء، للقضاعي، [ط دار المعارف ١٩٨٥].
- 10. كتاب وصايا العلماء، الربعي، دار ابن كثير بيروت ـ ١٤٠٦هـ.
  - 17. الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية بيروت ـ 1810هـ .
- 1۷. سير أعلام النبلاء، الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ١٤١٣هـ .
- 1۸. **البدایة والنهایة** ابن کثیر، مکتبة المعارف، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ ۱٤۰۸هـ.
- 19. نظرية عدالة الصحابة (أحمد حسين يعقوب)... النصائح الكافية، لمحمّد بن عقيل.
- · ۲. صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، دار الفكر بيروت، دار إحياء التراث العربيّ بيروت.
  - ٢١. معجم قبائل العرب، عمر كحالة، دار العلم للملايين بيروت ـ ١٣٨٨هـ
    - ٢٢. نهج البلاغة (ابن أبي الحديد، دار إحياء الكتب العربيّة).
      - ٢٣. تاريخ المدينة ، ابن شبة النّمَيْريّ.
    - ٢٤. تدوين القرآن (علي الكوراني العاملي (الشيعي) دار القرآن قم.
- 70. **الكفاية في علم الرواية** (الخطيب البغدادي). دار الكتاب العربيّ ـ 120. الكتاب العربيّ ـ 1200.
- ٢٦. الميزان في تفسير القرآن الطباطبائي (الشيعي) مؤسسة النشر الإسلامي قم \_ إيران.
- ۲۷. مجمع الزوائد (الهيثمي)، دار الكتب العربيّة، بيروت لبنان ـ ١٤٠٨هـ.
  - ۲۸. مستدرك الحاكم (الحاكم النيسابوري) دار المعرفة، بيروت ـ ١٤٠٦هـ
- ٢٩. فضائل الصحابة، الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، مؤسسة الرسالة

- بيروت ـ ١٤٠٣هـ.
- .٣٠ الإصابة، ابن حجر، دار الكتب العلمية، دار الجيل، بيروت \_ ١٤١٥هـ ـ ١٤١٢هـ .
- ٣١. فتوح البلدان (البلاذري) مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، دارالكتب العلمية ١٣٧٩ ـ ١٤٠٣ ـ .
- ٣٢. وقعة صفين، المنقري، المؤسسة العربيّة الحديثة للطبع والنشر والتوزيع ـ ١٣٨٢هـ .
  - ٣٣. الخصائص، السيوطى، دار الكتب العلمية بيروت ـ ١٩٨٥م.
  - ٣٤. تفسير القرآن الكريم، ابن كثبر، دار المعرفة، بيروت ـ ١٤١٢هـ.
    - ٣٥. العلل، لأحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي بيروت ـ ١٤٠٨هـ.
      - ٣٦. التاريخ الصغير، للبخاري، دار المعرفة بيروت ـ ١٤٠٦هـ.
  - ٣٧. الثقات، لابن حبان، حيدر آباد، مؤسسة الكتب الثقافية ـ ١٣٩٣هـ
    - ٣٨. التاريخ الكبير، للبخاري، دار المعرفة بيروت ـ ١٤٥٦هـ.
      - ٣٩. الموطأ، الإمام مالك، طبيروت ـ ١٤٠٦.
      - ٤٠. الصحاح الجوهري، دار العلم للملايين ـ ١٤٠٧هـ.
        - ٤١. أسد الغابة، ابن الأثير.
      - ٤٢. السنن الكبرى، للنسائي، دار الفكر بيروت ـ ١٣٤٨هـ.
- 23. المعجم الكبير، للطبراني، دار إحياء التراث العربيّ، مكتبة ابن تيمية القاهرة.
  - **٤٤. بلاغات النّساء،** ابن طيفور، مكتبة بصيرتي، قم ـ إيران.
- 20. جمهرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، المكتبة العلمية بيروت.

- ٤٦. النهاية في غريب الحديث، المكتبة العلمية بيروت ـ ١٣٩٩هـ.
  - ٤٧. مأساة الزهراء(ع)، جعفر مرتضى (الشيعي).
- ٤٨. الاحتجاج، الشيخ الطبرسي (الشيعي) دار النعمام للطباعة والنشر.
  - ٤٩. البيان والتبين، الجاحظ، دار صعب بيروت ـ ١٩٦٨م.
    - ٥٠. تاريخ ابن معين، دار المأمون للتراث دمشق.
  - ٥١. موارد الظمآن، الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ot. المستصفى، الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ ١٤١٣هـ ـ ١٤١٧هـ.
  - om. سنن ابن ماجة، محمّد بن يزيد القزويني، دار الفكر بيروت.
- ٥٤. سنن أبي داود، ابن الأشعث السجستاني، دار الفكر بيروت ـ ١٤١٠هـ
  - ٥٥. البدء والتاريخ، المَقْدِسِيّ، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة.
- ٥٦. تاريخ خليفة بن خياط، العصفري، دار الفكر بيروت \_ ١٤١٤هـ\_دار
   القلم.
  - مؤسسة الرسالة ١٣٩٧هـ.
  - ٥٧. وفيات الأعيان، ابن خلكان، دار الثقافة، بيروت ـ ١٩٦٨م.
  - ٥٨. ينابيع المودة لذوى القربي، للقندوزي الحنفي، دار الأسوة ـ ١٤١٦هـ.
    - ٥٩. الفهرست، ابن النديم، دار المعرفة بيروت ـ ١٣٩٨هـ.
    - ٦٠. العواصم من القواصم، ابن العربيّ، دار الجيل بيروت ـ ١٤٠٧هـ.
      - ٦١. الفائق، الزمخشري، دار المعرفة، لبنان.
- 77. المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي، دار الكتب العلمية بروت ـ ١٩٨٦.

- ٦٣. **لسان العرب،** ابن منظور، دار إحياء التراث العربيّ ـ ١٤٠٥هـ.
  - 35. كتاب الاستقصاء، دار الكتاب، الدار البيضاء ١٩٩٧م.
    - ٦٥. طبقات الفقهاء، دار القلم بيروت.
- 77. **المناقب،** للموفق الخوارزمي، مؤسسة النشر الإسلامي ـ ١٤١١هـ.
- 77. نظم درر السمطين، الزرندي الحنفي، مكتبة الإمام أمير المؤمنين(ع) ـ 1770هـ.
  - ٦٨. شرح المقاصد، التفتازاني، منشورات الشريف الرضي إيران ١٤٠٩هـ
    - 79. **حاشية ابن القيم،** دار الكتب العلمية بيروت ـ ١٤١٥هـ.
    - ٧٠. تلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني، المدينة المنورة ـ ١٣٨٤هـ.
    - ٧١. فتح البارى، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة بيروت ـ ١٣٧٩هـ.
      - ٧٢. الملل والنحل، الشهرستاني، مطبعة حجازي القاهرة ـ ١٣٦٨هـ.

## المحتويات

| <b>\</b>   | كلمة الناشر                           |
|------------|---------------------------------------|
| ·          | لمقدمة                                |
| 11         | مهيد                                  |
| 1 <b>Y</b> | لتَّأُمَّل                            |
| فصل الأول  | ال                                    |
| Y          | مسأ لة عدالة الصحابة                  |
| ·          | لصحابة في القرآن الكريم:              |
| <b>*</b> £ | فال جلال الدين السيوطي:               |
| ~o         | جاء في أسباب نزول الآيات مايلي:       |
| <b>"</b> Y | لصحابة في كتب الحديث والتاريخ:        |
| £ <b>Y</b> | كلمات أبي بكر بن أبي قحافة:           |
|            | كلمات عمر بن الخطاب:                  |
| λ          | كلمات أبي الدرداء:                    |
| λ          | كلمات عمرو بن العاص:                  |
| ι۳         | كلمات معاوية بن أبي سفيان:            |
| ιλ         | كلمات أبي عبيدة بن الجراح:            |
| <b>I</b> A | كلمات عائشة زوج النبي (ص) :           |
| /۲         | كلمات عمران بن حصين:                  |
| /٣         | كلمات عبد الله بن مسعود:              |
| /£         | كلمات أبي ذر الغفاري:                 |
| /o         | كلمات أكابرمن السلف لها صلة بالموضوع: |
| 4.5        | كلمات سفيان الثوري:                   |
|            |                                       |
| فصل الثاني | الا                                   |
| (1)        | لصحبة والعدالة                        |

| 91  | هل يكفي مجرّد رؤية النبيّ وصحبته لتحصيل ملكة العدالة؟ |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     |                                                       |
|     | الفصل الثالث                                          |
| 99  | بعني الطاعة:                                          |
| 99  | حكم طاعة النبي:                                       |
| 1.1 | سلوك المؤمنين سنّة النبي الأكرم(ص)                    |
| 1.1 | لسّلوك الشّرعيّ:                                      |
| 1.7 | لسّلوك الواقعيّ:                                      |
|     | الفصل الرابع                                          |
| 1.7 |                                                       |
| 1.7 | ىخالفات جماعية                                        |
| 1.7 | رفي صحيح مسلم أيضاً:                                  |
|     | وفيه:                                                 |
| ۱۰۸ | رفي صحيح البخاري:                                     |
| 1.9 | رفي صحيح مسلم ٦: ٧٧:                                  |
| 11. | رفي صحيح مسلم:                                        |
| 11. | رفي الطبقات الكبرى:                                   |
| 111 | في الطبقات الكبرى:                                    |
| 111 | نال ابن سعد في الطبقات:                               |
| 114 | جاء في صحيح مسلم النيسابوري مايلي:                    |
| 117 | رفي أسد الغابة:                                       |
| 117 | رفي تاريخ اليعقوبي:                                   |
| 110 | واقف مخالفي رسول الله(ص) في الحرب                     |
|     | روى الحاكم النيسابوري في المستدرك:                    |
| ١٢٠ | نال ابن هشام الحميري في السيرة:                       |
| 171 | كن ابن عساكر في الجزء الثلاثين من تاريخ دمشق يقول:    |

| 171.                               | قال الطبري:                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177.                               | وفي تفسيرالجلالين:                                                                                                                                                                      |
| 177.                               | وفي فتح القدير:                                                                                                                                                                         |
| 174.                               | قال اليعقوبي في تاريخه بخصوص غزوة حنين:                                                                                                                                                 |
| ١٢٨.                               | وفي فضائل الصحابة:                                                                                                                                                                      |
| 140                                | مخالفات فردية                                                                                                                                                                           |
| 140                                | في صحيح مسلم:                                                                                                                                                                           |
| 147.                               | وجاء في أسد الغابة:                                                                                                                                                                     |
| 149.                               | تنصيب الطلقاء والمشبوهين على رؤوس المهاجرين والأنصار                                                                                                                                    |
| 181.                               | قال ـ ابن الاثير في ترجمة المحرز بن حارثة:                                                                                                                                              |
| 181.                               | وقال ابن حجر:                                                                                                                                                                           |
| 181.                               | وقال أيضا في الإصابة:                                                                                                                                                                   |
|                                    |                                                                                                                                                                                         |
|                                    | الفصل الخامس                                                                                                                                                                            |
| 120.                               |                                                                                                                                                                                         |
|                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 187.                               | أقوال في عمر:                                                                                                                                                                           |
| 12V.                               | أقوال في عمر:<br>غلظة عمر قبل الإسلام:                                                                                                                                                  |
| 12V.                               | أقوال في عمر:                                                                                                                                                                           |
| 127.                               | أقوال في عمر:                                                                                                                                                                           |
| 1 EV . 1 EV . 1 E                  | أقوال في عمر:                                                                                                                                                                           |
| 12V. 12V. 129. 101. 109. 172.      | أقوال في عمر: غلظة عمر قبل الإسلام: شهادة صحابة في حق عمر: نماذج من اعتراضات عمر: في ضوء الحديث:                                                                                        |
| 15V. 15V. 159. 101. 109. 175.      | أقوال في عمر: علظة عمر قبل الإسلام: شهادة صحابة في حق عمر: نماذج من اعتراضات عمر: في ضوء الحديث: قال ابن قتيبة الدينوري: قال ابن حجر في الإصابة:                                        |
| 12V. 12V. 129. 101. 109. 172. 172. | أقوال في عمر:  غلظة عمر قبل الإسلام:  شهادة صحابة في حق عمر:  نماذج من اعتراضات عمر:  في ضوء الحديث:  قال ابن قتيبة الدينوري:  قال ابن حجر في الإصابة:                                  |
| 12V. 129. 101. 109. 172. 170. 170. | أقوال في عمر:  غلظة عمر قبل الإسلام:  شهادة صحابة في حق عمر: نماذج من اعتراضات عمر: في ضوء الحديث: قال ابن قتيبة الدينوري: قال ابن حجر في الإصابة: وفي تاريخ الطبري:                    |
| 15V. 159. 101. 109. 175. 170. 170. | أقوال في عمر:  غلظة عمر قبل الإسلام:  شهادة صحابة في حق عمر:  نماذج من اعتراضات عمر:  في ضوء الحديث:  قال ابن قتيبة الدينوري:  قال ابن حجر في الإصابة:  وفي تاريخ الطبري:  وفي الإصابة: |

| ١٧٠                                                                   | وفي تاريخ الطبري:                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 171                                                                   | وقال الطبري:                        |
| ١٧٤                                                                   | الاجتماع السّرّيّ (خلفيّات وأبعاد): |
| ١٧٤                                                                   | هذا ما كان من عبد الله بن عامر      |
| 179                                                                   | عمر والتّوراة                       |
| 179                                                                   | قال ابن سعد:                        |
| 179                                                                   | وفي المصنف:                         |
| 177                                                                   | وجاء في تاريخ الطّبريّ ما يلي:      |
| ١٨٣                                                                   | أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار:  |
| ١٨٤                                                                   | هذا بخصوص تميم الدّاريّ             |
| 1.49                                                                  | أثر روايات كعب في التراث الإسلامي:  |
| 194                                                                   | وفي ص ٣٣٥ أو لأمحونّك من الأنبياء   |
|                                                                       | A1 11 1 - :11                       |
|                                                                       | القصا الساديد                       |
|                                                                       | الفصل السادس                        |
| 7.1                                                                   | المُغيرة بن شُعبة                   |
| Y·1<br>Y·0                                                            | المُغيرة بن شُعبة                   |
| 7.1       7.0       7.0       7.0                                     | المُغيرة بن شُعبة                   |
| <ul><li>7.1</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.1</li></ul> | المُغيرة بن شُعبة                   |
| 7·1                                                                   | المُغيرة بن شُعبة                   |
| 7·1                                                                   | المُغيرة بن شُعبة                   |
| 7·1  7·0  7·0  7·9  717  771  777                                     | المُغيرة بن شُعبة                   |
| 7.1<br>7.0<br>7.0<br>7.0<br>7.4<br>717<br>771<br>771<br>777<br>777    | المُغيرة بن شُعبة                   |
| 7.1<br>7.0<br>7.0<br>7.0<br>7.9<br>717<br>771<br>777<br>777<br>727    | المُغيرة بن شُعبة                   |

| ۸۶۲ | ·            | ومن أخبار المغيرة بن شعبة: |
|-----|--------------|----------------------------|
|     |              |                            |
|     | الفصل السابع |                            |
| 444 |              | نماذج من التحريف           |
|     | الفصل الثامن |                            |
| ٣٠١ |              | معرفة الحقّ                |
|     | <b>,</b>     |                            |
|     | <i>'</i>     |                            |
|     | ·            |                            |
| 444 |              | ٢ـ أخو رسول الله:          |
| 457 | <i>,</i>     | الخاتمة                    |
| ٣٥١ |              | فهرس الآيات القرآنية       |
|     | ······       |                            |
| ٣٦. |              | المحتويات                  |